حلال أم حرام .. ؟

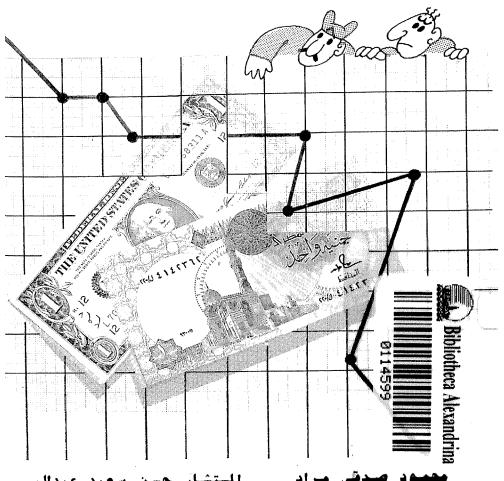

لمتشار هسن سعيد عبدالبر رئيس محكمة الاستئناف السابق معمود صدشى مراد نائب وزير الاقتصاد الاسبق

# فوائد البنوك حلال أم حرام . .؟

المتشار هسن سعيد عبدالبسر رئيس محكمة الاستئناف السابق مهمود صدقى مراد نائب وزير الاقتصاد الاسيق



الغلاف والرسوم الداخلية: محمد عقت

#### المتسدمة

لعل البعض يتساعل عما دفعنى إلى كتابة هذا البحث والهدف من ورائه اليس في البنوك الإسلامية وفي نشاط دار المال الإسلامي ما يكفل نظاما مصرفيا إسلاميا لا يتعامل بالفوائد وبالتالى لم يعد هناك مبرر لإثارة موضوع فوائد البنوك ؟ وفي الحقيقة فقد كان لى دافعان احدهما شخصى والآخر عام .

الدافع الشخصى هو خشيتى من اش العلى القدير وخجلى من ان اقف بين يديه تعالى يوم الحساب لو كنت من المرابين الذين توعدهم سبحانه بحربه ووصفهم بقوله تعالى ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ صدق اش العظيم .

فقد امتدت حياتي العملية اكثر من خمسة واربعين عاما تحملت فيها مسئولية مناصب مختلفة سواء في الحكومة أو في القطاعين العام والخاص داخل مصر وخارجها ، كان آخرها نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في مصر ثم مستشارا اقتصاديا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولم يكن موضوع الربا وعلاقته بفوائد البنوك يشغلني بصفة خاصة إلى ان اتفقت ومجموعة من أصدقائي وزملائي على تأسيس بنك الدلتا الدولي سنة ١٩٧٨ وعهدوا إلى بمسئولية إنشائه ، وقد وفقت والحمد ش وباشر البنك نشاطه في يناير ١٩٧٩

ومنذ ذلك الوقت بدا إحساسي بهذه المشكلة الضخمة ، فانا اعيش في الوسط المصرفي والمس تماما الدور الخطير الذي تقوم به البنوك في تنمية الاقتصاد وخدمة المشروعات الحيوية اللازمة لتقدم المجتمع . ومن الناحية الأخرى ينتابني الخوف الشديد من عذاب الحساب يوم تقوم الساعة . فاتجهت إلى الدراسة والبحث في مسابة الربا لعلني اجد لنفسي مخرجا . فوجدت ـ والحمد ش ـ اتجاها قويا في الفكر الإسلامي يعتنق رايا يخفف من حيرتي وبياعد بيني وبين وصف المرابي المقيت .

اما الدافع العلم فهو قلقى الشديد على المصلحة العامة للاقتصاد القومى والاقتصاد الإسلامى ، ذلك ان البنوك تقوم بدور حيوى خطير فى تنمية الاقتصاد القومى المحلى وكذلك الاقتصاد الإسلامى بل والاقتصاد العالمي وذلك على ضوء الحقائق التالية :

 ١ - يرجع تاريخ البنوك إلى حوالى ثلاثمائة عام مضت ، والنظام المصرفى الحالى هو ثمرة تجربة هذه القرون .

٢ - يتجاوز عدد البنوك وفروعها في العالم ٢٠٠,٠٠٠ مائتي الف بنك
 وفرع منها ، مئات البنوك في الدول الإسلامية .

٣ ـ تقوم هذه البنوك بتجميع مئات المليارات من الأموال كمدخرات
 وودائع ثم توفر بها التمويل للمستثمرين في صورة قروض أو مشاركات .

٤ - ان التجربة العملية لنظام المصارف اثبتت فى جميع الدول ومنها الدول الإسلامية نجاحا لا ينكره أحد فى تنمية الاقتصاديات المحلية والعالمية على مر مئات السنين ، وان تجربة المغفور له طلعت حرب فى إنقاذ الاقتصاد المصرى عن طريق إنشاء بنك مصر ليست ببعيدة

ه ـ تباشر البنوك نشاطها تحت إشراف ورقابة البنوك المركزية التى هى عادة مملوكة للدولة، ومن ثم تعمل فى إطار سياسة الدولة وتوجيهاتها

٦ ـ ان البنك المركزى المصرى هو الذى يصدر تعريفة الفوائد ويعد لها وفقا لاسس علمية يراعى فيها توزيع عائد البنوك بين اصحاب راس المال وبين المودعين والضرائب بما يراه محققا للعدالة . كما انه يتولى الرقابة والإشراف على البنوك بما يكفل عدم استغلالها للإنسان أو إشاعة الحقد بين الطبقات وهي الأضرار التي يفرزها التعامل بالربا .

٧ - ان نظام البنوك بما يقوم عليه من دقة فى السياسة الائتمانية مع الأخذ بالأساليب الحديثة فى الإدارة والتنظيم وما توفر له من ضمانات رقابية ، ليس له نظير بين المعاملات المالية البدائية المحدودة التى كانت معروفة فى العهود الإسلامية الاولى .

ولقد زادنى اهتماما بالموضوع أمر خطير هو التهجم على البنوك التجارية من جانب الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية (انظر كتاب ١٠٠ سؤال و ١٠٠ جواب طبعة عام ١٩٧٨ من صفحة ١٥ حتى صفحة ١٤ ، هذا التهجم الذى لم أفهم له سببا إلا أن يكون إغراء العملاء بالعزوف عن التعامل مع البنوك التجارية وتوجيههم إلى التعامل مع البنوك الإسلامية مازالت وليدة البنوك الإسلامية مازالت وليدة فلم يمض على إنشائها سوى سنوات ولم يتجاوز عددها اصابع اليدين . بالإضافة إلى نظام المشاركة الذى تقوم عليه فكرة البنوك الإسلامية

لم يثبت نجاحه بعد فى تمويل العمليات القصيرة ، وهى عملية الاستيراد والتصدير والتجارة والمقاولات التى يمثل تمويلها الحجم الاكبر فى استثمارات البنوك التجارية فى مصر إذ تبلغ حوالى ٧٠٪ منها .

فضلا عن ان المشاركة في هذا النوع من العمليات تخرج البنك عن وظيفته الأصلية وتحوله إلى شركة للتجارة في جميع انواع السلع وشركة للمقاولات لكافة أنواع الإنشاءات وهو أمر يعرض أموال المودعين لمخاطر جسيمة فضلا عما يوجبه على البنك - إذا أراد المشاركة الحقيقة لا المشاركة الصورية - من إعداد جهاز ضخم للغاية من الخبراء في تجارة حميع أنواع السلع وجميع أنشطة المقاولات

كما لا يخفى ما لعنصر الوقت من اهمية قصوى فى هذا النوع من الاستثمار لما يقتضيه بطبيعته من سرعة فى البت وهو ما تعتمد فيه البنوك التجارية حاليا على الثقة فى العميل نفسه وفى الضمانات التى يقدمها ، فيمكنها سرعة البت فى اى عملية حسب مقتضياتها . بعكس نظام المشاركة فانه يستلزم فسحة من الوقت لدراسة العملية ، والشروط المناسبة لها بمعرفة جهاز الخبرة المختص وبذلك يتراخى تحديد موقف البنك منها وتضيع فرصة إتمامها خاصة ان عنصر الوقت فى التنمية المعاصرة له اهمية قصوى .

وفى جلسة مع بعض الأصدقاء دار الحديث حول موضوع الربا وفوائد البنوك فاسعدنى ان وجدت افكارى يتردد صداها لدى صديقى المستشار/ حسن سعيد عبد البر مع توافق بيننا فى المشاعر واتحاد فى الأراء فصح عزمنا على إعداد هذا البحث بنية خالصة لوجه الله لا نبغى من ورائه إلا المساهمة فى دراسة هذه القضية الهامة وصولا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ولا جدال في ان قضية فوائد البنوك ومدى علاقتها بالربا المحرم شرعا من القضايا الشائكة والحيوية معا . فهى مسالة شائكة لأن البحث فيها لابد ان يتطرق إلى البحث في تحديد الربا ونطاقه ، مع ما هو معروف من ان الربا معدود من الكبائر ، وقد توعد الله مرتكبه بالعقاب الصارم الرهيب الذي لا يدانيه عقاب آخر . مما يجعل كل مسلم حريص غاية الحرص على اجتناب هذه الخطيئة ، والمباعدة بين معاملاته وبينها .

وهى مسالة حيوية لانها تتصل أوثق الصلة باحوال الناس المالية ومصالحهم الاساسية في شتى مناحى الحياة والمعاملات . خاصة بعد أن ظهر النظام المصرفي إلى حيز الوجود وتعاظمت أهميته الاقتصادية وأصبح يمثل حجر الزاوية في كافة العلاقات والمعاملات للأفراد والمؤسسات كموسيط بين اصحاب المدخرات وبين المستثمرين في شتى المشروعات التجارية والزراعية والصناعية .,

وعندئذ تجسمت الأهمية القصوى لتحديد منطقة الربا المحرم شرعا وما إذا كانت تمتد لتشمل الفائدة التي تتعامل بها البنوك . فكثر الجدل وتعددت الأراء حول هذه المسالة وأصبحت تتراوح بين التحريم القاطع والتحليل الكامل . ووقع المسلمون في الحيرة لانهم حريصون على عدم الوقوع في خطيئة الربا بما تجره عليهم من وبال وعذاب مقيم وهم في الوقت نفسه لا يستطيعون الاستغناء عن النظام المصرفي .

فما هو الرأي السديد ؟

من هذا المنطلق عزمنا بعون اش تعالى على مواجهة هذه المشكلة والتصدى لبحثها من جوانبها المتعددة وتمحيص ما اثير حولها من آراء لعلنا بهذا الجهد نكون قد ساهمنا قدر وسعنا في التوصل إلى راى يهدينا إلى الطريق السليم الذي رسمه الإسلام، وفي نفس الوقت يسمح للمسلمين بالانطلاق في اعمالهم وانشطتهم وتنمية بلادهم دون خوف او تردد او إحجام.

هدانا الله جميعا إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين وعلى الله قصد السبيل!.

المؤلفسان

## = البساب الأول = خـدمسات البنوك ضسرورة اقتصساديـة

### المبحث الأول نظام البنوك نظام مستحدث

كان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يعيشون حياة البداوة وسط صحراء شاسعة مقفرة إلا من بعض المدن القليلة المتناثرة فكان لزاما ان تتسم حياتهم الاقتصادية بسمات هذه البيئة التي تعتمد على الرعى والمبادلة في الأسواق بالإضافة إلى بعض النشاط التجارى المحلى باستثناء تسيير القوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام ولذلك كان المجتمع العربي في ذلك العصر يختلف اختلافا بينا عن المجتمع العربي والإسلامي في وقتنا الحاضر . وإذا اردنا المقارنة بينهما في مجال المعاملات المالية والاقتصادية نجد انفسنا امام مقارنة غير متكافئة كما ونوعا لان صور وانواع المعاملات التي مارسها العرب قديما كانت محدودة وبسيطة بالنسبة لانواع واشكال المعاملات الجارية حاليا والتي لا تدخل تحت حصر لما فيها من تعقيدات وتشابك على المستوى القطرى والدولي . خاصة بعد أن عرف العالم نظام البنوك بوضعه الراهن .

ومن امثلة الفروق الشاسعة بين هذين المجتمعين في مجال المعاملات المالية التي تهمنا في هذا البحث:

(1) قديما كانت المعاملات المالية ـ قرضا او وديعة او مشاركة ـ تتم في أبسط صورة ، بمعنى انها كانت تقوم بشكل مباشر بين فرد وفرد وتنصب على عملية واحدة مما ييسر إجراء المحاسبة بين الطرفين فيعرف كل منهما ما له وما عليه . اما الآن فإن معاملات الأفراد والمؤسسات المالية تتم خلال اطراف اربعة هي : المودع ، البنك التجاري ، البنك المركزي ، المقترض . وذلك كله في إطار عام من القوانين واللوائح ونظام الدولي وتؤثر فيه كل من الظروف الاقتصادية القومية والاقليمية بصفة عامة واسواق المال العالمية بصفة خاصة .

- (ب) قديما كان الدائن باعتباره الطرف القوى هو الذى يحدد فائدة القرض بلا أى معقب أو رقابة ، مهما بلغ مقدار استغلاله لحاجة المدين الذى لم يكن له وهو الطرف الضعيف إلا الرضوخ . بينما نجد الآن البنك المدين هو الذى يحدد فائدة الوديعة كما أنه يحدد أيضا الفائدة بصفته دائنا للمستثمر المقترض ، وفى الحالتين يخضع هذا التحديد لنظام دقيق فى ظل تعليمات وتوجيهات ورقابة البنك المركزى الممثل للولى الشرعى بهدف تحقيق التوازن بين مصالح كل الاطراف .
- (ج-) قديما كان عامة طلاب القرض هم المستهلكين من المحتاجين وكان الدائنون هم الأغنياء الموسرين، ولم تكن للقرض عادة صفة من صفات الإنتاج وإنما كان لسد حاجيات الاستهلاك. ولذلك كان المدين يعجز في أغلب الأحوال عن سداد القرض نفسه فضلا عن الفائدة الباهظة الممفروضة عليه. ولعل هذا هو ما جعل فقهاء المسلمين يتجهون إلى توسيع دائرة الربا لتشمل فائدة القرض مع ما في ادلتهم على ذلك من ضعف وتكلف. أما الآن فقد انقلبت الآية واصبح كبار التجار والمؤسسات الكبرى من شركات وبنوك بل والحكومات يشكلون غالبية طبقة المقترضين لاستخدام أموال القروض في الإنتاج وتنمية الثروة. وعامة الشعب من اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمدخرات هم طبقة الدائنين وعلى ذلك فقد أصبح الدائن في وقتنا الحاضر هو الطرف الدائنين وعلى ذلك فقد أصبح الدائن في وقتنا الحاضر هو الطرف
- (د) قديما كانت قيمة النقود الذهبية والفضية المتداولة مستقرة إلى حد كبير بينما في عصرنا الحاضر تتغير هذه القيمة بسرعة وتكرار متزايد يوما بعد يوم حتى ان غالبية الدول تعانى من التضخم المالي والانخفاض المستمر في قيمة النقود التي اصبحت ورقية تختلف من دولة إلى اخرى فضلا عن تغير قيمتها النسبية بسرعة انخفاضا وارتفاعا.
- (هـ) قديما انحصرت غالبية النشاط الاقتصادى في التجارة التي كانت محدودة الحجم تتم في نطاق بلاد متجاورة متقاربة ، كما كانت الصناعات حرفية بدائية ، فكان التاجر او الصانع لا يحتاج إلى راس المال بقدر ما يحتاج إلى الجهد البشرى ومهارته الفردية ، بينما في عصرنا الحاضر تشابكت اوجه الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية فامتدت واتسع نطاقها حتى اصبحت تشمل عدة دول وعدة مجالات في أن

واحد، وصار من سمات القرن العشرين ضخامة المؤسسات الصناعية والتجارية بل والرراعية التى تحتاج فى إنشائها للملايين بل وعشرات الملايين من الجنيهات. ولم يعد فى وسع الشخص أن يقوم بالتمويل بمفرده إلا فى حالات استثنائية الأمر الذى استتبع بالضرورة الالتجاء للمصارف لتمويل مثل هذه المنشات الضخمة

وفى الجانب الآخر نجد ان هناك ملايين الأفراد يملكون بعض رؤوس الأموال ولا يستطيعون استثمارها إما لضالتها وإما لعدم قدرتهم على الخوض فى مجال الصناعة والتجارة او لخوفهم من المجازفة.

وهكذا برزت وظيفة البنك الأساسية والضرورية لكل مجتمع وهي قيامه بدور الوسيط بين اولئك وهؤلاء في ظل نظام الفوائد التي يتقاضاها من عملائه القائمين بهذه المشروعات ليعطى منها للمودعين نشجيعا لهم على الادخار.

(و) قديما كان الدائن يستهدف استغلال حاجة المقترض فيفرض عليه الربا اضعاف مضاعفة ، اما الآن فالمستهدف من القروض سواء الدائنة او المدينة للبنك فهو الاستثمار وتنمية المجتمع . ويراقب البنك المركزى توزيع العائد بين الاطراف الثلاثة توزيعا عادلا يكفل مصالحهم .

ففى حالة الفائدة على الودائع لا يستقيم القول بان البنك (وهو المدين) واقع تحت استغلال المودع الذى يسعى من جانبه لإيداع أمواله لدى البنك ويترك له تحديد طريقة استثمارها مقابل عائد بنسبة معينة ويحصل البنك على باقى العائد مقابل إدارته للمال وتحمل مخاطر هذه الإدارة. ومن المعلوم أن البنك يستخدم هذه الأموال في أغراض مشروعة تعود بالنفع على المجتمع ككل. وهنا يكون العائد الذى يحصل عليه العميل المودع حافزا يشجعه على إيداع أمواله لدى البنك وإلا فإنه قد محجم عن إيداع أمواله لدى البنك وإلا فإنه قد

ولما كان اغلبية العملاء لا يحسنون استثمار اموالهم بانفسهم فسوف يترتب على عدم إيداعها بالبنوك اما احتفاظههم باموالهم واكتنازها او ضياعها في استثمارات غير مدروسة وقد امرنا الله تعالى بتنمية المال باستثماره وعدم اكتنازه لما في ذلك من منافع اقتتصادية للجماعة وبالنسنة للفائدة على القروض والسلفيات وكلها تمنحها البنوك في

وبالنسبة للفائدة على الفروض والسلفيات وكلها لملكها البنوك هي الأغلب الأعم لأغراض التجارة والصناعة والمقاولات. فلا شك انها نوع

من الخدمة التي يؤديها البنك للإسهام في إقامة هذه المشروعات مقابل « جعل » معين هو الفائدة التي يحصل عليها البنك . وقد يكون هذا افضل للعميل من أن يشاركه البنك في أرباحه بنسبة عالية تصل أحيانا إلى ٥٠ ٪ منها . مما قد يؤدي إلى إحجام اصحاب المشروعات عن القيام بها ويقلل من فرص الاستثمار وإقامة المشروعات ، وبالتالي إعاقة نمو المجتمع وتقليل فرص العمل للأفراد ونقص السلع وارتفاع اسعارها نتيجة لغياب المشروعات الاستثمارية .

ونفرد المبحث الثانى لتاريخ نشاة البنوك والخدمات التى تؤديها للمجتمع وكيفية تحديد اسعار الفائدة التي تتعامل بها .

## المبحث الثاني نشأة البنوك وانتشارها

لم يعرف العرب فى الجاهلية ولا فى العصور الأولى للإسلام البنوك ولا أى نظام شبيه بها ، إذ أن البنوك لم تولد بكيانها القانونى المعروف إلا فى القرن السابع عشر . أما قبل ذلك فلم يكن هناك سوى مهنة الصرافة التى بدا ظهورها فى القرون الوسطى فى اوروبا حيث كان تجار النقود يقومون بدور الصراف والمودع لديه والمقرض .

ثم ازداد التبادل التجارى بين مختلف البلاد وظهرت حاجة التاجر لإيداع ما لديه من ذهب وفضة قبل سفره حتى لا يعرض امواله للضياع والسرقة مقابل اجر وعمولة تعطى للمودع لديه . وبدا اللجوء للصائغ الذي يحتاج إليه . وإلى جانب هذا كان للتاجر المسافران ياخذ امر صرف من المودع لديه إلى وكيل له في البلد المقصود . وهكذا لم يعد بحاجة لحمل امواله معه بل مجرد امر صرف هو بمثابة شيك او حوالة .

وسرعان ما تبين مقدار ما يوفره هذا الاسلوب من المعاملات من راحة وطمانينة للناس . فاقبل غالبية اصحاب المال على إيداع ما يملكونه من ذهب مقابل سندات بقيمته . فتكدس الذهب في الخزائن . وبحث المودع لديهم عن طريق لاستغلال هذه الثروات . ووجدوا من يحتاج إليها من الأفراد ونشات فكرة الإقراض بفائدة ، وحاربت الكنيسة هذا النوع من الإقراض الاستهلاكي وشجعت الإقراض الاستثماري .

وبقيام الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر تطور نشاط الصيارفة . وبعد أن كان دورهم مقصورا على الإقراض الاستهلاكي امتد إلى القروض الإنتاجية وهكذا ، ظهر البنك بكيانه القانوني .

ونشات المصارف المملوكة لشركات مساهمة لتقدم الخدمات المصرفية بجميع انواعها وشاهد ذلك القرن مولد «۷۲»، بنكا سرعان مازادت في القرن العشرين ، إذ وصل عدد البنوك وفروعها المنتشرة في انحاء العالم إلى ١٤٤٥٠٠ بنكا وفرعا(١) ( إحصاء ١٤٧٨ ) في ١٤٩ دولة ، ولا شك ان عددها حاليا قد تجاوز ٢٠٠,٠٠٠ بنك وفرع في أنحاء العالم .

كما وصل عدد البنوك في مجموع الدول العربية إلى ( ٦٨٧ بنكا و ٢٧٨ فرع بنك اجتبى ) . فرع بنك اجتبى ) .

#### المبحث الثالث الخدمات التي تؤديها البنوك

قبل ان نستعرض الخدمات التى تؤديها البنوك يحسن ان نعطى فكرة مختصرة عن انواع البنوك وما يتميز به كل نوع .

يوجد أنواع عديدة من البنوك منها:

 ١ - بنوك الاستثمار والتنمية وتشمل بنوك استثمار عام غير متخصصة وبنوك استثمار متخصصة في الصناعة أو الزراعة أو العقارات .. إلخ .

٢ ـ بنوك تجارية .

٣ ـ أنواع أخرى كبنوك الأعمال.

وعلى قمة الجهاز المصرفى يوجد البنك المركزى الذى تنشئه الدولة ليتولى عدة وظائف اقتصادية خطيرة لعل اهمها وظيفته الائتمانية والرقابية على تفصيل يرد في موضعه من هذا البحث .

وسنقصر حديثنا هنا على البنوك التجارية إذ هي تمثل الغالبية العظمى من البنوك وكذلك بنوك الاستثمار العام مع ملاحظة انه اصبح من الشائع عالميا وجود بنوك تعمل في اكثر من مجال.

تتميز البنوك التجارية بانها تعتمد اساسا على الودائع في مواردها وان راس المال والاحتياطات لا تتعدى ١٠ ٪ تقريبا من جملة الموارد اي ان

١ ـ صندوق النقد الدولي .

معظم مواردها ذات طبيعة قصيرة الأجل ، اما بنوك الاستثمار فتعتمد اساسا على رأس المال والاحتياطيات وعلى القروض متوسطة وطويلة الأجل التي تحصل عليها من سوق المال أي ان مواردها طويلة الأجل .

ونتيجة لذلك فإن البنوك التجارية تقوم اساسا على خدمة الاستثمارات قصيرة الأجل وفي مقدمتها التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والمقاولات، وإذا قامت بتمويل استثمارات طويلة الاجل (بما فيها تملك فروع البنك) فيكون ذلك في حدود ضيقة لا تتعدى رأس مالها واحتياطياتها فقط.

أما بنوك الاستثمار فإنها تقوم بتمويل الاستثمارات متوسطة وطويلة الأحل .

ونظرا لان الغالبية العظمى من البنوك تأخذ شكل شركة مساهمة تخضع فى إنشائها وفى نشاطها لقوانين ولوائح مصرفية وكذلك لإشراف ورقابة البنك المركزى فإنها تعمل فى حدود التخصص الذى اصبح سمة للهيئات والمؤسسات والشركات فى العالم .

والبنوك هى اجهزة متخصصة فى عمليات التمويل وخروجها عن التخصص يعرض كيانها واموالها للخطورة، فمشاركتها فى التجارة أو المقاولات تعتبر خروجا عن تخصصها فهى تقوم بالإقراض والاقتراض والمحافظة على الودائع حتى انها إذا شاركت فى مشروع يكون عادة مشروعا استثماريا فى الصناعة أو الزراعة أو المبانى مما يعتمد على دراسة اقتصادية تستغرق وقتا كافيا، ثم انها تشترك بممثل لها فى مجلس ادارة المشروع الذى بتخذ عادة شكل شركة مساهمة مستقلة.

أما مشاركتها للتجار والمقاولين فهو فضلا عن كونه يخرجها عن تخصصها كأجهزة تمويل فقط تعتمد على سمعة وضمانات العملاء من التجار والمقاولين فإنها تعرض أموال المودعين لمخاطر غير مأمونة ، كما سيرد ذكره بتفصيل أوضح في مواقع أخرى من هذا البحث .

كانت هذه المقدمة لازمة لتوضيح أنواع البنوك ودورها في تنمية الاقتصاد القومي قبل التعرض لأنواع الخدمات التي تقوم بها . وتتلخص هذه الخدمات اساسا في مجموعتين :

- ( 1 ) خدمات للمودعين .
  - (ب) خدمات للمقترضين.

وعن خدمات المودعين فأهمها المحافظة على ودائعهم ثم منحهم فائدة مناسبة يحددها البنك المركزي .

أما عن خدمات المقترضين فاهمها تقديم القروض والتسهيلات معتمدة على سمعة العميل وضماناته مقابل فائدة مناسبة يحددها البنك المركزى وهناك خدمات عديدة اخرى تحصل البنوك منها على عمولات ومصروفات كخطابات الضمان وشراء العملات وإجراء التحويلات والاعتمادات .. وكذلك إجراء الدراسات الاقتصادية وخدمات امناء الاستثمار مقابل اتعاب يتفق عليها مع العميل .

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد تشارك البنوك في رؤوس اموال مشروعات صناعية او عقارية او زراعية التي تأخذ وقتها الكافي في الدراسة الاقتصادية ، كما انها في غالبية المشروعات تأخذ شكل شركة مساهمة يكون للبنك ممثلا في مجلس إدارتها ، وبذلك تكون مشاركة حقيقية في رأس المال وفي إدارة المشروع مما يقلل من مخاطر استثمار اموال البنك وهكذا تقوم البنوك بدور هام وحيوى في تنمية الاقتصاد القومي فتشجع الأفراد وخاصة صغارهم على الادخار وتوجه اموالهم بأقل مخاطر ممكنة إلى الاستثمار والتنمية بمعرفة المستثمرين اصحاب الخبرة والسمعة الطيبة ، ولقد تعددت هذه الخدمات وانتشرت على مستوى السوق العالمي واصبح التعاون بين البنوك على المستوى العالمي سمة هذا العصر ، الأمر الذي ساعد على تدعيم التعاون العالمي في سوق المال والاستثمار وساعد على نمو العلاقات المالية الدولية التي بدورها ساعدت

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التعامل مع البنوك في كل الأعمال التي تؤديها مقابل أجر أو عمولة وكذلك المشاركة في الاستثمارات حلال ولا حرمة فيها.

على تنمية الاقتصاديات المحلية في إطار عالمي كان من نتيجته الازدهار

والرفاهية لشعوب العالم.

أما في مجال الفوائد التي تتعامل بها البنوك فقد اختلفت الآراء اختلافا بينا . فبعض الفقهاء يرون انها الربا المحرم بالآيات القرانية الكريمة . ويرى الأخرون فيها مجرد شبهة الربا . ويرى البعض الآخر إباحة التعامل بالفائدة عند قيام الضرورة أو الحاجة ، واختلف هؤلاء حول معيار الضرورة أو الحاجة التي تبيح ذلك . بينما ذهب فريق إلى ان فوائد

البنوك لا تدخل على الإطلاق في نطاق الربا المحرم وسنتعرض لذلك تفصيلا في الياب الثاني من هذا البحث .

#### المبحث الرابع فوائد البنوك وكيف تحسدد

ان الغرض الأساسي من اعمال البنوك في العصر الحاضر هو تجميع المدخرات من العملاء واستثمارها بافضل الطرق وهذا يحتم على البنك منح المودعين عائدا عن إيداعاتهم، وفي نفس الوقت يحصل على عائد من العملاء المقترضين. وهذا العائد مقبوضا أو مدفوعا تحدده عدة عوامل منها القومية والاجتماعية وأهمها الحالة الاقتصادية المحلية والعالمية وكذا المدة، ولذلك نجد أن هيكل أسعار الفائدة يتغير من وقت لأخر نتيجة لهذه العوامل.

ونظرا للاهمية البالغة لسعر الفائدة وسعر الخصم وخطورة الآثار المترتبة عليها في حجم الائتمان وتوجيهه ، فقد ناطت الدولة - بمقتضى القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ــ بالبنك المركزي دون غيره تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد المصرى ( المادة الأولى ) ، ومن بين الوسائل التي له اتخاذها في سبيل ذلك : التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحلجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي ، والمساهمة في تدبير الائتمان الخارجي للوفاء بمتطلبات خطط التنمية ودعم الاقتصاد القومي، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الإضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية. كما ان له تحديد اسعار الخصم واسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، ومراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالي سواء كانت مملوكة للدولة أو مشتركة أو فروعا لبنوك لجنبية (المادة السابقة ) . أما عن بنوك الاستثمار والأعمال فإنها تخضع للأحكام الواردة في القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بما يتفق وطبيعتها واختصاصاتها ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى ان يصدر قواعد عامة للرقابة عليها وفقا لاحكام القانون سالف الذكر (المادة العشرون) وتضمن هذا القانون الأخير بيان كيفية مباشرة البنك المركزى لوظيفته الرقابية على البنوك ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها.

والواضح من هذه الأحكام ان اسعار الفائدة الدائنة والمدينة التى تتعامل بها البنوك يهيمن عليها تماما البنك المركزى فيحددها احيانا بقرارات مباشرة واحيانا بتحديد سعر الخصم لديه باعتباره المقرض الأخير . فهو بمثابة المشرع في هذا المجال فيقوم بتحديد هذا العائد (سعر الفائدة) مراعيا حالة السوق العالمية والسوق المحلية ومركز العرض والطلب والرخاء أو الكساد ومدى الإقبال على الادخار .. إلخ . وفي ضوء الخطة العامة للدولة .

وإذا ما طرات اية تغييرات في العناصر التي تحديث على اساسها اسعار الفائدة ، يعاد النظر فيها ، وتجرى دراسات جديدة على ضوء التغييرات ، وتحدد اسعار جديدة . وهكذا يكون ثبات سعر الفائدة في واقع الأمر ثباتا نسبيا ، فالمودع والمقرض يخضعان وفقا للأعراف المصرفية لما يطرا من تغيير في سعر الفائدة المتفق عليه ابتداء بين طرفي المعاملة تبعا لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل اسعار الفائدة .

نخلص من العرض السالف لتطوير المعاملات المالية ولتاريخ نشاة البنوك والخدمات التي تقوم بها تحت إشراف ورقابة البنك المركزى الذى يتولى تحديد اسعار الفائدة التي نتعامل بها إلى النتائج التالية :

أولا: أن أعمال البنوك نظام مستحدث وليس له نظير في المعاملات التي كانت سائدة في العصور الإسلامية الأولى (لم تظهر البنوك إلا بعد عدة قرون من ظهور الإسلام) وتختلف اختلافا بينا عن المعاملات الربوية التي كانت تجرى في الجاهلية .

ثانیا: ان معاملات البنوك تتم بناء على تعلیمات البنك المركزی باعتباره ممثلا بلدولة وتحت إشرافه ورقابته وهي لا تنطوى على استغلال او ظلم لاطرافها.

ثالثاً : ان النظام المصرفي بما يؤديه من خدمات ضخمة للمجتمع يشكل

حجر الزاوية في الهيكل الاقتصادي وهو بهذه المثابة من الضرورات الاساسية للأفراد والجماعات .

#### المبحث الخامس

الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية ان فكرة نشاة البنوك الإسلامية تقوم اساسا على:

- \* تحريم التحديد المسبق لسعر الفائدة وإبدال هذا النظام بنظام المشاركة في الارباح والخسائر الناتجة عن العملية الاستثمارية.
  - \* تحريم الاكتناز وتبديد الثروات تحريما مطلقا.
- تشجيع الاستثمارات المنتجة بغرض المساهمة في زيادة الثروة
   وتحسين مستوى الرفاهية لكل من المجتمع والمستثمر.

تختلف هذه الفكرة عن مثيلتها في البنوك التجارية ذلك ان البنوك التجارية ذلك ان البنوك التجارية لا تحرم التحديد المسبق لسعر الفائدة هو الاداة التي يستخدمها البنك سواء بالنسبة للمودعين أو المقترضين، وهو نظام عالمي يشترك فيه جميع المصارف في كافة الدول.

ولتطبيق هذه الأسس في المصارف الإسلامية اتبعت هذه البنوك اساليب مختلفة :

المضاربة ... المشاركة ... المرابحة ... الاجارة .

أساليب توظيف واستثمار الأموال في البنوك الإسلامية ١ ـ المضاربة:

تعتبر المضاربة اتفاقا أو عقد متفق عليه بين طرفين احدهما هو لمقرض الذى يقدم المال ، أما الآخر فهو المقترض الذى يتولى تشغيل هذا المال في أغراض تجارية ، على أن يتم تقسيم الأرباح بين الطرفين حسيما تكون نتيجة النشاط.

ويدخل البنك فى هذه العلاقة باعتباره وسيطا مليا بين المدخر والمقترض، وهنا يعتبر البنك بمثابة رب المال، أو صاحب المال نظرا لانه يقوم بإقراض جزء من الأموال المودعة لديه ويساعد المضارب على

توظيف تلك الأموال في المشروعات التي تتضمن تحقيق الربحية الحلال لذلك يعد هذا الأسلوب من أهم أساليب التمويل الإسلامي .

ويعتبر نظام المضاربة احد ادوات الجهاز المصرفي الإسلامي والتي تستخدم لتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية وبذلك نجد انها تختلف تماما عن نظام المضاربة المعروف بالمعنى العام والذي يتمثل في البحث عن تحقيق المكاسب نتيجة للتقلبات في قيمة الأصول (مادية او مالية) كشراء قطعة أرض أو عملات أو ذهب والاحتفاظ به لفترة انتظارا وأملا في ارتفاع أسعاره . كما يختلف عن المضاربة في سوق الأوراق المالية والتي قد تضر بالمسار التنموي للاقتصاد القومي كما حدث عام ١٩١٤ في بورصة الأوراق المالية في مصر وكما يحدث الآن في سوق الأوراق والعقارات .

#### ٢ ـ المشــاركـة:

ترتبط هذه الأداة المصرفية الإسلامية بشكل المشاركة بين البنك الإسلامي وكثير من المشاركين من الأطراف الأخرى وذلك بغرض إنشاء مشروع مشترك يدخل البنك فيه كشريك وليس كدائن . وبذلك يعتبر عقد المشاركة عقدا بين المشارك والمقاول وبين البنك الذى يشارك بجزء من رأس المال المطلوب لتنفيذ المشروع أو العملية على أن يتحمل مخاطر هذا التنفيذ .

وبذلك تختلف المشاركة عن المضاربة ، حيث تعتبر المشاركة بمثابة عقد لتقسيم الأرباح والخسائر طبقا للأنصبة في راس المال النقدى وذلك بعد خصم نصيب الإدارة ونفقات التشغيل ، وهذا معناه ان راس المال المقدر من البنك للمشاركة لا يشترط أن يكون في صورة نقدية بعكس المضاربة ، حيث يمكن أن يكون في صورة مادية مثل الآلات .. والتجهيزات .

ويكون حق إدارة المشروع لطرفى عقد المشاركة أو لأحدهما حسبما يتفقان فى العقد . ويمكن للمشاركة أن تأخذ إحدى صورتين :

- (١) المساهمة الثابتة بحيث تظل مساهمة البنك محددة بذات النسبة طوال فترة تنفيذ عقد المشاركة .
- (ب) المساهمة المتناقصة التي تسمح لباقي الشركاء بأن يسددوا

للبنك تدريجيا حصته في رأس المال، إلى أن تخلص لهم ملكية المشروع.

#### ٣ ـ المرابحة:

تعتبر عملية المرابحة أداة تمويلية قصيرة الأجل. ويمكن تعريفها بانها إحدى صور التعاقد الذى ينصب أساسا على مفهوم العمولة في مقابل تقديم الخدمة المصرفية.

ومن اشكال المرابحة: عملية البيع في الحال، وعندئذ يقوم البنك الإسلامي بدور التاجر فيبيع السلعة التي يملكها إلى العميل، بسعر يضمن للبنك تحقيق هامش ربح يضاف للسعر الأصلي للسلعة. كما يتم الاتفاق بينهما على آجال سداد الثمن في فترة تتراوح عادة ما بين ستة شهور وثمانية عشر شهرا.

وعلى ذلك تكون العلاقة الناشئة عن المرابحة بين طرفيها ، علاقة مزدوجة (دائنية ومديونية + بيع وشراء) . ولذلك فإن البنك علاة ما مشترط أن تظل البضاعة ملكا له ولا تنتقل الملكية إلى العميل نهائيا إلا بعد سداد الثمن .

كما قد تأخذ المرابحة شكلا آخر وهو أن يقوم البنك بشراء البضاعة بعد أن يطلبها العميل منه وهنا تنطوى العملية على شقين أولهما : تعهد البنك بشراء البضاعة التى يطلبها العميل ، وثانيهما بيع هذه البضاعة للعميل بالمرابحة (أى بعد الحصول على هامش ربح مناسب) وتبرأ ذمة العميل قبل البنك بمجرد سداد السعر المتفق عليه في أجال استحقاقه .

#### ٤ ـ الاجــارة:

وكلمة اجارة مشتقة من لفظ تأجير وهى المقابل لمفهوم تأجير الأموال أو الأصول والتى تقوم بها بعض شركات التمويل فى الدول المتقدمة وتستخدم هذه الأداة فى حالة تملك البنك الإسلامي لسلعة راسمالية (سفينة ـ عقار ـ اسطول نقل برى) وقيامه بتأجيرها لاحد عملائه وذلك من خلال عقد يحدد مدة استغلال العميل لهذا الاصل سواء لأجل طويل أو لأجل متوسط، بمعنى ان هذه العملية تنطوى على مبادلة المنفعة بالمال، حيث يشترط أن يكون الأصل المؤجر صالحا للانتفاع به وتختلف صور الاجارة حسب نصوص العقد يقد ينص العقد على أن يدفع

العميل بانتظام مبلغا متفقا عليه مع البنك بحيث يوضع هذا الميلغ الدورى في حساب المساهمة لدى البنك الإسلامي . وفي حالة استمرار استغلال العميل للأصل المؤجر ، فإن إجمالي المبالغ التي دفعها إلى البنك مضافا إليها نصيبه في الأرباح ، قد تسمح للعميل بشراء هذا الأصل محل الاجارة بسعر يتحدد حسب قيمة الأصل مضافا إليها هامش ربحية .

كما أن عقد الاجارة ينص على ضرورة حسن استخدام العميل للأصل الذى يستأجره من البنك ، هذا إلى جانب تعهد العميل بسداد الإيجار مهما كانت نتيجة نشاطه ( سواء حقق ربحا أو لم يحقق ) وبذلك يختلف عقد الإجارة عن عقدى المرابحة والمضاربة والمشاركة أيضا .

وبالنسبة للبنك فإن هذه الأداة تمثل إحدى الأدوات المضمونة للتمويل إذا أراد البنك أن ينوع انشطته ويقلل مخاطره ويتفادى حدوث أى أثار غير مرغوب فيها وذلك من خلال احتفاظه بملكية الأصل.

بعد استعراض الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية وأساليب توظيف واستثمار الأموال في هذه البنوك نعرض فيما ياتي بعض التساؤلات ووجهات النظر التي قد تطرأ على المهتمين بهذه الفكرة وبعض النقد الذي توجه إلى تلك البنوك ومنها

هل يمكن فصل نظام البنوك الإسلامية عن النظام المصرفى العالمى ؟ نجد فى هذا الصدد انه نظرا لحداثة التجربة ونظرا لقلة عدد البنوك الإسلامية فيكاد يكون من المستحيل فرض هذه النظم الإسلامية التى لا زالت فى دور التجربة على بقية بنوك العالم التى قد يصل عددها إلى مئلت الألوف ويرجع تاريخها إلى حوالى ٣٠٠ عام مضت وواكبت تطور السوق التجارى وسوق المال حتى اصبح سوقا عالميا ولم يعد يتيسر لأى دولة أو مصرف أن يعيش فى عزلة عن بقية العالم.

هذه الحقيقة تثير تساؤلا آخر وهو هل تخطت حركة المصارف الإسلامية مرحلة إثبات الذات وما هى الاقتراحات المستقبلية لتدعيم وجودها ؟ ويجيب على هذا التساؤل الدكتور رفيق المصرى في تعقيبه على ورقة الدكتور عبد الحميد الغزالي « المصارف الإسلامية منجزاتها ودورها المستقبلي» المقدمة في ندوة الاقتصاد الإسلامي بتونس علم ١٩٨٥ والتي ذكر فيها ان حركة المصارف الإسلامية قد تخطت مرحلة إثبات الذات ، وهو ما يخالفه فيه الدكتور رفيق المصرى الذي يرى ان

مستقبل هذه المصارف مرهون بنجاحها فيمايلي:

ا ـ إيجاد حل للازدواجية الفكرية التى قام عليها التنظيم المصرفى الإسلامى ، فالمساهمون جمعتهم شركة المساهمة الوضعية ، والمودعون شركة المضاربة الشرعية ، وكل منهما شركة اموال ، الأولى فيها تنظيمات إدارية للمساهمين للدفاع عن مصالحهم ( جمعية عمومية ، مجلس إدارة ) والثانية خالية من ذلك ، هذا بالإضافة إلى غموض الغرق بين المودع الشريك والمساهم الشريك في هذا التنظيم الجديد .

٢ ـ الحذر من التوسع والانتشار إلا بناء على دراسات رصينة .

٣ ـ الحذر من أن تؤول المصارف الإسلامية إلى مجرد أذرعة للجهاز المصرفي الدولي ، فلا تحقق رسالتها ، بل تكون معينة لغيرها على تحقيق رسالته .

٤ ـ من الانسب إداريا وشرعيا، الفصل بين إدارة الزكاة وإدارة المصرف، مخافة أن تستخدم الزكاة وسيلة في بعض الأحيان لتغطية الفشل الإداري.

م ـ تطوير هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية إلى أجهزة فنية للدراسات الاقتصادية والشرعية ، المعززة بالأدلة والبراهين .

٦ - ان يعى المسؤولون فى المصارف الإسلامية اهمية النقد وسماع الراى الآخر لان غياب النقد او تغييبه افة كبرى ، قد تستريح إليها بعض المصالح والجهات لتكون آراؤها بمناى عن الأنوار الكاشفة وليختفى عوارها .

٧ - البعد عن الفقه التحايلي ، فلدينا فقهاء بعثوا من جديد عصر بيع الوفاء وهو أن يباع عقار مثلا ، على أنه متى ورد البائع الثمن إلى المسترى رد إليه المسترى المبيع ، ولا يخفى أن مفصد البائع هو الاقتراض بفائدة ، تتمثل في انتفاع المقرض بالعقار إلى حين رد مبلغ القرض واستندوا إليه ، وهو حيلة ربوية ، لاستباحة عقود مماثلة من أشهرها في هذا الزمن بيع المرابحة للأمر بالشراء ، واستبيحت المرابحة . أن أنه تعالى لم يحوجنا إلى الحيلة على الحرام ، فاما أن الأمر حرام

والحيلة تزيده حرمة ، وإما هو حلال ولا حاجة للحيلة .

٨ ـ الصدق في الأحكام ، وعدم التمييز بين نقد الذات ونقد الآخرين فيكون أجرا على نقد الغير من نقد نفسه .

٩ - القدرة على الابتكار الفقهى والفنى، واعمال الذهن لتحقيق عمل مصرفى اصيل متميز حقا، ولا يكفى مجرد تغيير الاسماء والصور، فكل العمليات التى تمارسها المصارف الإسلامية، ولا سيما فى مجال التوظيفات، عمليات معروفة فى المصارف الربوية، ويحرص البعض على إظهارها بانها مبتكرة مثل بيع المرابحة والتمويل الإيجارى بنوعية الـ Price - Purchase Leasing وخطابات الضمان.

ويضيف الدكتور/ رفيق المصرى عن وجهة النظر التى تقول ان السلوب المرابحة هو البديل للإقراض بالفائدة المقطوعة فيقول: ان إقبال المصارف الإسلامية المتزايد على المرابحة في نظره لم تستطع التخلص إلا من لفظ الربا. ويبدو ان المصارف الإسلامية قد اختارت بيع المرابحة لسببين جوهريين:

١ - الحصول على ربح مقطوع ، يتحدد بنسبة مئوية من التكلفة ، كما
 تتحدد الفائدة بنسبة مئوية من رأس المال .

٢ ـ أثروا بيع المرابحة على بيع المساومة ، لعلهم يتخلصون به من قبض السلعة من بائعها ، فيقوم هذا البائع بتسليمها مباشرة إلى المشترى .

وبهذا لا يبعد العمل المصرفى الإسلامى عن العمل المصرفى السائد ، من حيث الضمان (البعد عن المخاطرة) واجتناب التعامل بالسلع والاقتصار على المتاجرة بالنقود والديون .

ان اتجاه المصارف الإسلامية المتزايد إلى بيع المرابحة لا يجعل للمصرف الإسلامي أى ميزة من الناحية الربوية على المصارف الأخرى، اللهم إلا إذا كانت الحيلة ميزة. غاية ما في الأمر ان هذه المصارف تستبدل المرابحة بالمراباة، وما بين اللفظين من اختلاف في الحروف اكثر مما بينهما من اختلاف في الجوهر والمعنى والحقيقة.

ومن الطريف أن نذكر على سبيل الاستئناس ما جاء في العهد القديم (سفر اللاويين ٢٥): إذا افتقر أخوك (٠٠) فاعضده غريبا أو مستوطنا ، فيعيش معك ، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة ، بل أخش إلهك ، فيعيش أخوك معك . فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعط بالمرابحة . و يؤكد السيد حسين على اشد (١)، هذا المعنى يقوله : أن الحرام بتأتى

١- جريدة الشرق الأوسط الصادرة يوم ١٩٨٤/٢/٤ .

من ان البنك ـ المسمى بالإسلامى ـ يبيع ـ فى هذه الحال ـ ما ليس عنده ، ومالا يملك ، وهذا غير جائز شرعا ، ويبيع السلع ، ولما يستلمها ، ولما ينقلها إلى مخازنه ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه ، وهذا حكم ماض فى سائر السلع والتجارات .

والبنك هنا ليس تاجرا وإنما هو مقرض فحسب، يشترى لغيره لا لنفسه وهو لا يلتزم بشيء \_ مطلقا \_ نحو وساطته التجارية هذه، فلا هو ملزم بنفقات نقلها، ولا بضمانها إذا هلكت.

وكيف يدعى البنك الإسلامي بانه تاجر في الاحذية ـ مثلا ـ وهو لا يملك اي خبرة مالاحذية ؟

اكثر من ذلك فهو غير ملزم وغير ملتزم بتسليمها إلى المشترى وإنما يسلم المشترى المستندات ، وعليه أن يذهب لاستلام بضاعته \_ بنفسه \_ التى تكون عائمة فوق أمواج البحر مثلا .

ومن هنا ، فإن التاجر وحده يكون فى جانب المخاطرة ، اما البنك - الإسلامى - فهو فى جانب الأمان بإطراد شانه فى نلك شان البنوك الأخرى التى يلمزها بما هو نفسه ملموز فيه .

هناك فرق في الإحراءات.

فالبنوك الأخرى تصل إلى مقصودها من اقرب طريق ، وبلا تعقيد ، اما البنك أو الدار الذى يلتصق بالإسلام فإنه يصل إلى نفس المقصود ، ولكن عبر إجراءات وتعقيدات كثيرة .

وهكذا يظهر الشريعة الإسلامية بانها متحدة في الهدف مع البنوك الأخرى بزيادة عنت وتعقيد في الإجراءات.

فهل من مصلحة المسلمين واقتصادهم القومى التهجم على البنوك التجارية القائمة ووصفها بالربوية ؟

ان المصارف في دول العالم ومنها الدول الإسلامية يرجع تاريخها إلى قرون مضت وهي ثمرة تجربة لمئات السنين واصبحت تحت سيطرة البنوك المركزية في العالم التي تمثل السلطات الشرعية ، بينما البنوك الإسلامية وعددها ضئيل جدا لا زالت في ضوء التجربة .

ولهذا فإن محاولة التهجم على البنوك التجارية والتشكيك في معاملاتها سيترتب عليه إحجام المسلمين عن التعامل معها دون ان يجدوا البديل في البنوك الإسلامية وعددها ضئيل جدا مما قد يترتب عليه تشجيع الاكتناز وهو أمر حرمه الدين الإسلامي ، ناهيك عن الأضرار التي ستترتب على ذلك من ضعف المدخرات في البنوك التجارية وهبوط معدل الاستثمار في البنوك الإسلامية . والعالم الإسلامي في وقتنا الحاضر أحوج ما يكون إلى رفع معدلات التنمية .

ومما هو جدير بالذكر هنا ان الشيوعية العالمية تعمل جاهدة على هدم النظام المصرفى التجارى الحالى الذى يقوم على نظام سعر الفائدة باعتباره عنصرا من عناصر النظام الراسمالي .

ليس من مصلحة المسلمين محاولة هدم النظام المصرفى التجارى الحالى قبل تحقيق إحلال نظام البنوك الإسلامية محله وهى لا زالت فى دور التجربة.

فمن غريب الصدف ان محاولة هدم النظام المصرفى التجارى الحالى يحقق هدف الشيوعية ومن ورائها الصهيونية التى تعمل على إبقاء المجتمعات الإسلامية في مستوى الضعف والفقر.

اليس من الأجدر بنا بما يفرضه علينا جميعا واجبنا من موقع المسئولية الدينية والقومية وحتى تكتمل لنا مقومات الحكم على تجربة البنوك الإسلامية أن نوقف هذه الحملة الشعواء ضد النظام المصرفي القائم ونعمل على المحافظة على البنوك التجارية ونسعى جاهدين للوصول إلى النظام الأمثل بعيدا عن أي شبهة استغلال أو تسلط وذلك حتى نجد البديل الأفضل .

ومن جهة اخرى فإن هناك علاقات عمل تربط بين البنوك الإسلربوية والدنوك الربوية الغربية.

فيقول السيد/ حسين على راشد (١) ان الواقع العملى يجيب بان البنوك الراسمالية رحبت بتجربة البنوك الإسلربوية وسعت إلى احتضانها ولم تجد فيها ما يهدر وجودها أو يعطل مصالحها وهذا برهاننا.

\* شهد شاهدهم فقال: « ان إدارة الاستثمارات في الشركة ( وهي شركة منبثقة من « دار المال الإسلامي » ) مرتبطة بالسوق الدولية عن طريق اجهزة اتصال متقدمة ، وتنوى « د. م. أ » في القريب العاجل ربط كل مكاتبها معا عن طريق الكمبيوتر لتسهيل وتحسين خدماتها ، ونظرا لعدم وجود شبكة كافية من البنوك الإسلامية في الوقت الحالي فان د. م أ . تجد نفسها مضطرة لأن تلجأ إلى خدمات حوالي ١٢٠ بنكا مراسلا بما في ذلك

خدمات أحد المصارف السويسرية على اساس مؤقت فقط وكوعاء لأموالها .

وهذا الترتيب متاح عن طريق عدد من البنوك في سويسرا هي « بنك بنك المنول في سويسرا هي « بنك بنكاديلا زفسترا ايتالينا » في زيورخ ولوجانوو « بنك اداربال » في بال و « البنك روماند » في جنيف . ويمكن فتحه أيضا ـ أي الحساب الجاري ـ في شركة مونت كارلو للبنوك في موناكو ، والشركة الأوروبية للبنوك في لوكسمبورج .

وأضاف الأستاذ/ حسين على راشد:

\* وشهد شاهدهم فقال: « وقد قام بنك « سيتى بنك » ـ وهو اكبر البنوك العالمية ـ وتبلغ موجوداته ١١٩ مليار دولار ـ بعقد مؤتمر حضره مديرو فروعه في الشرق الأوسط وافريقية ـ في مارس ١٩٨١ ـ بمدينة البحرين لدراسة هذه الظاهرة (ظاهرة البنوك المضافة إلى الإسلام) ووضع الاسس اللازمة للتعاون معها.

« أثارت تجربة البنوك الإسلامية اهتمام المؤسسات المنافسة لها ، وقد بدأ بنك مصر ـ وهو اكبر بنك في الشرق الأوسط ـ بفتح فروع إسلامية وحاكته في ذلك بعض البنوك المصرية الأخرى .

واطمئنان البنوك الراسمالية الربوية إلى تجربة البنوك الإسلامية ناتج عن تقديرها العلمى والواقعى للتجربة وهو تقدير يجزم بأن البنوك الإسلامية تصب في مجارى ودورة النظام الاقتصادى السائد.

\* وهذه شهادة شاهد من الحقل: « ودلت التجربة ايضا على ان قيام البنوك الإسلامية يجذب فعلا إلى الدورة الاقتصادية الحديثة اموالا وموارد كانت محبوسة عنها في ايدى المتورعين عن التعامل بالربا مع البنوك القائمة أو الذين يشككون في استغلال البنوك الربوية لاموالهم مقابل سعر فائدة بسيط لا يعكس قيمتها الاقتصادية فيضنون بها اي يحبسونها في صور عقيمة من الادخار والاكتناز لا يفيد المجتمع .

بناء على هذه الشهادة فالبنوك القائمة مطمئنة إلى ان البنوك الإسلامية ليست سوى وسيلة لجذب اموال المتورعين إليها، أى إلى البنوك الأخرى القائمة

وما كانت لتحصل على هذه الأموال لولا تحريك العواطف الدينية وهي مهمة تولتها البنوك الإسلامية.

\* وشهد شاهدهم فقال : « ان التجربة بدات ـ ولا تزال تقوم ـ من خلال اوضاع اقتصادیة وإداریة وقانونیة وثقافیة واجتماعیة یغلب علیها ـ بصورة قاطعة ـ الطابع والفكر الراسمالی اللیبرالی السائد فی معظم البلاد الیوم ، ولهذا تبنت التجربة عملیا نموذج البنك التجاری فی النظام الربوی واجرت علیه تعدیلات جوهریة ـ فی بعض الاجزاء ـ ووجدت نفسها مضطرة للتعایش فی عملها مع إجراءات ومفاهیم ونظم غیر إسلامیة فی مجالات هامة كالنظم المحاسبیة والضرائبیة وقوانین الشركات وإجراءات التعامل التجاری والمالی محلیا ودولیا .

واختتم الأستاذ راشد رايه قائلا:

من هذا يتبين :

- (1) أن البنوك الإسلامية تودع أموالها في البنوك الربوية الغربية .
- (ب) ان البنوك الغربية تقدم خدمات لدور المال والبنوك الإسلامية مقابل فوائد وتامينات ربوية .
- (جـ) ان البنوك الإسلامية وسيلة لإنعاش البنوك الربوية عن طريق جذب أموال المتورعين عن التعامل بالربا .
- (د) ان البنوك الإسلامية عامل مهم في تنشيط دورة الاقتصاد الراسمالي الربوي .
- (هـ) لهذا كله اختص سيتى بنك . وبنوك سويسرا و ١٢٠ بنكا مراسلا وبنك مصر ، وغيره من البنوك المصرية ، احتضنت هذه البنوك تجربة البنوك الإسلامية وشجعتها بعد أن اطمأنت إلى الاستفادة منها ، وإلى عدم انطوائها على أى خطر يهدد مصالحها ومعاملاتها :

وهكذا تتساقط الخرافات واحدة بعد أخرى:

- خرافة محارية البنوك الإسلامية.
- \* وخرافة ان هذه البنوك تجسد « البديل الأفضل » للنظام الراسمالي الغربي .
  - \* وخرافة انها شيء مميز عن البنوك القائمة .

## ■ الباب الثانى ■ الربا فى الفقه الاسلامى تمهيــد

### الربا تبل نزول القسرأن الكريم

عرفت البشرية الربا منذ قديم الزمان ، فقد عرفه المصريون القدماء في قانون بوخوريس أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين إذ قضى بعدم تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال مهما طالت المدة . كما عرفه الإغريق والرومان ، فقد حدد قانون صولون الإغريقي وجستنيان الروماني الحد الاقصى للقائدة المسموح بها باثنتي عشرة في المائة .

#### ١ ـ الربا عند اليهود :<sup>(١)</sup>

وكان الربا محرما في اليهودية فقد جاء في العهد القديم (التوراة الموجودة حاليا) ، ان اقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي . لا تضعوا عليه ربا ، سفر الخروج الإصحاح ٢٢ الآية ٢٥ ـ وجاء فيه أيضا ، وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك . لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة . بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك . فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعط بالمرابحة ، سفر اللاويين الإصحاح ٢٥ الآيات ٣٠ ـ ٣٧ .

غير.ان اليهود يبيحون اخذ الربا من غير اليهودى استنادا إلى ما ورد في سفر التثنية الإصحاح ٢٣ الآية ٢٠ « للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك .. » ويخبرنا القرآن الكريم في سورة النساء ان اليهود اكلوا الربا وقد نهوا عنه .

#### ٢ ـ الربا في المسيحية :(٢)

وفي المسيحية كان الربا محرما عليهم، فقد جاء في انجيل لوقا

١ - المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال ص ١٨٨ وما بعدها - نظرية الربا
 المحرم في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص٣ بعدها .
 ٢ - المراجع السابقة .

الإصحاح السادس ، الآيتان ٣٤ ـ ٣٥ ، وإذا اقرضتم الذين ترجون ان تستردوا منهم فأى فضل لكم ، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكى يستردوا منهم المثل . بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وانتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بنى العلى ، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار ، .

ويقول سان توماس الاكوينى: ان تقاضى الفوائد عن النقود امر غير عادل فإن هذا معناه استيفاء دين لا وجود له ، ذلك ان الشيء الذى لا ينتفع به إلا باستهلاكه تختلط فيه منفعة الشيء بالشيء ذاته ، فمن يقرض هذا الشيء لا يجوز له في الوقت الذي يطالب به ان يطالب باجر على منفعته فإنه هو ومنفعته شيء واحد وليس من العدل ان يطالب المقرض بالشيء مرتين .

ولما جاء مارتن لوثر زعيم حركة الإصلاح الدينى فى المسيحية راى تحريم الفائدة أيا كانت حتى انه اعتبر البيع بثمن أجل يزيد عن الثمن العاجل من قبيل الربا.

غير أن ذلك كله لم يمنع انتشار الفائدة وإجازتها في المسيحية تحت ضغط العوامل الاقتصادية في بعض الحالات الخاصة منها على سبيل المثال:

ا ـ تقاضى المقرض من المقترض تعويضا عما فاته من ربح او لحقه من ضرر بسبب القرض بشرط ان يتفق الطرفان على ذلك مقدما وأن لا يجاوز التعويض صافى الربح الذى كان المقرض يجنبه لو استبقى ما له تحت يده.

٢ ـ تقاضى المقرض من المقترض ربحا يسيرا لتامين خطر الضياع الذى يتعرض له المال الذى اقرضه.

٣ ـ اتفاق المقرض مع المقترض على شرط جزائى يلتزم المقترض بموجبه بأن يدفع مبلغا إضافيا معقولا جزاء تاخره فى الوفاء بالقرض فى الميعاد المحدد .

٤ ـ تقاضى المقرض من المقترض فائدة معتدلة لا مبالغة فيها عن راس المال إذا كانت القوانين المدنية أو العادات تجيز ذلك. فيكون للفائدة سند شرعى.

وهكذا اخذت منطقة الربا في المسيحية تضييق شيئا فشيئا بإجازة

الفائدة في حالة بعد اخرى تبعا للظروف الاقتصادية ، وظهور النظريات العلمية التي تبرر تقاضى الفائدة على اساس ان النقود التي كان الفيلسوف ارسطو يصفها بأنها مال غير منتج قد اصبحت مالا منتجا باعتبارها وسيلة ائتمان تدخل ضمن عناصر الانتاج شانها شأن عنصر العمل فلا يستغنى احدهما عن الآخر وكما يحصل العامل على جزائه في صورة الأجر ، فإن رأس المال يستحق أيضا جزاءه في صورة الفائدة لان ربح المشروع هو ناتج المشاركة بين العمل ورأس المال

وانتهى الأمر بعد الثورة الفرنسية إلى إباحة الفائدة بصفة عامة فى القوانين المدنية إلا أن أغلب التشريعات وضعت حدا أقصى للفائدة لا يصح أن تتعداه وإلا اعتبرت ربا محظورا يستحق فاعله العقاب.

#### ٣ - الربا في الجاهلية:

كان العرب في الجاهلية يحيون حياة البداوة وسط صحراء مترامية الأطراف في بيئة تعتمد على الرعى وبعض الزراعة البدائية بالإضافة إلى شيء من التجارة المحلية والمبادلة في الاسواق باستثناء تسيير القوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام . ولا شك ان من سمات هذه البيئة أن تتركز الثروة والجاه في أيدى قلة من السادة والسراة ، بينما تعيش الأغلبية على الكفاف من دخولهم البسيطة المتقطعة التي تغلها اعمالهم في الرعى أو الزراعة البدائية فضلا عن أنه كان مجتمعا وثنيا يعبد الأصنام انعدمت فيه القيم الروحية القويمة ، ولذلك تعاملوا بالربا في العديد من معاملاتهم وبلغوا فيه أقصى درجات الظلم والاستغلال في العديد من معاملاتهم وبلغوا فيه أقصى درجات الظلم والاستغلال المدينين الذين كان عامتهم من المحتاجين المعوزين وكانت أصول ديونهم إما من قرض وإما الثمان ما يشترونه بالنسيئة ، فكان إذا حل أجل الدين ولم يستطع المدين الوفاء به زاده الدائن في الأجل في مقابل مضاعفة الدين وهكذا حتى يبلغ الدين اضعافا مضاعفة مع نعاقب الأجال .

وليس أمام المدين سوى الرضوخ لهذه الزيادة الباهظة التي يفرضها عليه الدائن حتى يستغرق الدين ماله كله .

وتتضافر آثار واقوال المفسرين على وصف مشترك بينها جميعا في بيان ربا الجاهلية وهو ان الدائن كان يقول للمدين عند حلول أجل الدين داتقضى أو تربى ، حتى أصبحت هذه العبارة علما على الربا المذكور

عند كثير من الفقهاء والمحدثين والمفسرين<sup>(١)</sup>.

واتخذ الربا في الجاهلية ثلاثة أشكال:

- ١ قدرا معينا يتفق عليه الدائن والمدين زيادة على راس المال .
- ٢ تضعيف ذلك القدر بزيادة الأجال حتى يصبح اضعافا مضاعفة .

٣ ـ تضعيف المال المقترض فور طلب التأجيل فمن كان له عند آخر
 مائة فإذا لم يستردها في الميعاد المحدد يجعلها مائتين مقابل التأخير
 لعام آخر .

فإذا لم يستطع الوفاء حولت اربعمائة يضعفهاكل سنة او يقضيه(٢).

#### ٤ ـ محاربة الإسسلام للربا:

يبين من الوصف السابق ان الربا كان ـ وقت نزول الإسلام ـ قد استشرى بوجهه البشع المقيت في مجتمع الجاهلية واصبح يشكل افة خطيرة يئن الناس تحت وطاة آثارها المدمرة اجتماعيا واقتصاديا وتتنافر كلية مع رسالة الحق والعدل التي بعث الله تعالى رسوله الكريم بها رحمة وهدى للعالمين . فكان لزاما أن يحارب الإسلام ذلك المرض المزمن الذي ينهك جسد الأمة التي اختارها الله سبحانه لتكون خير أمة أخرجت ينهك جسد الأمة التي اختارها الله سبحانه لتكون خير أمة أخرجت للناس . ولذلك كان الربا في نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة من اكبر الكبائر وتوعد الله مرتكبه بابشع العقاب . وهو ما تتناوله فيما يلي :

١ - نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٣١ وعبارات الفقهاء
 والمفسرين المشار إليها فيها وما بعدها.

٢ ـ الأعمال المصرفية والإسلام للأستاذ مصطفى عبدات الهمشري ص ٤٤ .



### ■ النصل الأول = حـكم الربــا في الفقيه الإســـلامي

#### المبحث الأول

فيدة عن تطور الفكر الإسلامي في موضوع الربا بعث الله سبحانه وتعالى رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بشريعة محكمة حنيفية سمحة. اساسها اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم، وغليتها تحقيق ما فيه الخير والمنفعة لهم على سند من العدل والمساواة بينهم. مصداقا لقول الله تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وقوله تعالى ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وقوله جل العسر ﴾ وقوله تعالى ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ . وقد نزل القرآن الكريم في اكثر من ستة آلاف آية منها عدد كبير من الآيات بينت الأحكام المدنية التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالتزام، بقصد تنظيم علاقات الناس المالية وحفظ حقوقهم .

والواضح من إستقراء آيات القرآن ان احكامها تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث، لان هذا النوع من الأحكام تعبدى لا يتطور بتطور البيئات فلا مساغ للاجتهاد فيه. أما بالنسبة للأمور المدنية والاقتصادية فاحكام القرآن فيها وردت كقواعد عامة ومبادىء اساسية دون التعرض لتفصيلات جزئية إلا في النادر، وذلك لان هذه الأمور بطبيعتها تتغير بتغير البيئات والمصالح من بلد إلى بلد ومن زمن إلى آخر. فاقتصر القرآن فيها على إرساء القواعد العامة التي تحكمها ليكون ولاة الأمر في كل عصر أو بيئة في سعة من أن يضعوا قوانينهم بشانها وفقا لما تقتضيه أحوال الناس ومصاحهم في حدود

المبادىء الأساسية التى وضعها القرآن من غير اصطدام بحكم جزئى فعه .

من قبيل هذه الأحكام وردت احكام الربا في اربعة مواضع من القرآن الكريم كانت الآيات الواردة في سورة البقرة هي أخرها نزولا(١) ثم توفي رسول الشرائية فلم يؤثر عنه (صلوات الله وسلامه عليه) في شان الرباغير أحاديث قليلة منها أحاديث ربا الفضل وأحاديث ربا الجاهلية مروابتهما المختلفة

وظل موضوع الربا محلا للبحث والاجتهاد منذ عصر الصحابة حتى الآن. ففي عصر الصحابة وهو عصر التفسير التشريعي وفتح ابواب الاستنباط فيما لا نص فيه من الوقائع كانت خطتهم رضوان الله عليهم هي الاقتصار على تشريع ما تدعو إليه الحاجة فقط وعدم سبق الحوادث بالتشريع ومسايرة المصالح ورعاية التيسير والتخفيف، فكانوا إذا وجدوا نصا في القرآن أو السنة يدل على حكم الواقعة التي طرأت لهم عملوا على فهمه ومعرفة المراد منه توصلا إلى تطبيقه تطبيقا صحيحا، وإذا لم يجدوا نصا يبين حكم ما عرض لهم من أمور اجتهدوا لاستنباط حكمه معتمدين على الملكة التشريعية التي اكتسبوها من مصاحبتهم للرسول ووقوفهم على اسس التشريع ومبادئه العامة.

وكان اسلوبهم هو اجتهاد الجماعة بان يجتمع رؤوسهم لتدارس الأمر والنظر فيه ، ولذلك كان اختلاف الراى بينهم في بداية عهد الخلافة نادرا فضلا عن انهم كانوا يسيرون على منهج اتقاء الشبهات والريب . اما بعد الفتح الإسلامي وامتداد رقعة الدولة إلى كثير من الأمصار فقد اصبح اجتماع رؤوس المسلمين وفقهاؤهم في مكان واحد لتبادل الراى في الأمور متعذرا ، وإنما كان لكل قطر علماؤه الذين يتولون تفسير النصوص وإصدار الفتوى فيما لا نص فيه ، فكان حتما ان تختلف بينهم الآراء والفتاوى تبعا لاختلاف البيئات وتفاوت المصالح والحاجات التي يستنبطون الاحكام لها وكذلك لاختلاف ما يفهمه كل منهم من نصوص يستنبطون الاحكام لها وكذلك لاختلاف ما يفهمه كل منهم من نصوص القرآن والسنة التي جاء اغلبها ظنى الدلالة تحتمل اكثر من معنى بسبب ما فيها من الفاظ مشتركة بين اكثر من معنى واحد لغة ، او عامة تحتمل

١ ـ نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى الكتاب الأول
 ص ٣٥٠، ٧٩ الأعمال المصرفية والإسلام للاستاذ مصطفى عبد الله الهمشرى
 ص ٤٧٠.

التخصيص ، أو مطلقة تحتمل التقييد سيما وأن الأحاديث النبوية لم تكن قد دونت (١) . وأن اختلافهم ظل مع ذلك مقصورا على بعض الأمور الفرعية فلم يمتد إلى أصول التشريع أو خطته .

ومع مطلع القرن الثانى الهجرى بدا عهد التدوين والائمة المجتهدين وهو العصر الذهبي للتشريع الإسلامي الذي استمر حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ونشطت فيه حركة الكتابة وتدوين السنة النبوية الشريفة وازدهر الاجتهاد واتسع ميدانه على يد عدد كبير من العلماء على راسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل فكان لكل منهم واصحابه مذهب يختلف عن غيره في خطته التشريعية نتيجة لاختلاف طريقته في التحقق من إسناد الاحاديث النبوية والوثوق في روايتها وبالتالي تقدير قوة هذا الحديث أو ذاك كمصدر تشريعي ، فنحد أنه قد يعتمد في اجتهاده على سنة قد لا يحتج بها الآخر، واختلاف تقديره لَفْتَاوِي الصحابة ومدى التقيد بها ، وكذلك اختلاف نزعته التشريعية وما إذا كان من فريق اهل الحديث الذين عنوا بحفظ الاحاديث وفتاوى الصحابة والالتزام بعباراتها الظاهرة فلا يبحثون في علة الحكم ولا يتجهون إلى التاويل. أم من فريق أهل الراى الذين اتجهوا إلى توسيع مجال الاجتهاد بالراى على سند من الاسس التي بني عليها التشريع ومقاصده، ولو أدى استنباطهم إلى صرف نص عن ظاهره أو ترجيح نص على أخر أقوى منه رواية حسب الظاهر ، كما نشأ اختلاف المذاهب أيضا من اختلاف وجهات النظر في استقراء الاساليب اللغوية والمباديء الاصولية ، فمنهم مثلا من راي ان العام الذي لم بخصص قطعى في شمول جميع افراده بينما راى اخرون انه ظني في ذلك . او راي ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم ولو اختلف السبب ، بينما يرى غيره انه لا يحمل عليه إلا عند اتحاد الحكم والسبب. ومنهم من راي ان النص حجة على ثبوت حكمه في منطوقه وعلى ثبوت خلاف حكمه في مفهومه المخالف ، في حين لا يرى غيره ذلك ، وهكذا إلى أخر هذا التباين في الأخذ بالاساليب اللغوية والمباديء الاصولية، ونتيجة لما تقدم اتسعت مسافة الخلاف بين ائمة هذا العهد وعلمائه حتى امتدت إلى اسس

١ .. علم أصول الفقه للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص ٢٩٤ وما بعدها .

التشريع وخططه مما خلف لنا ثروة ضخمة من البحوث التشريعية والفتاوى والأراء في مختلف المسائل الاجتهادية ومن بينها الربا الذي حظى بنصيب وافر من البحث والاجتهاد في كافة نواحيه وجزئياته.

وفى أواخر القرن الرابع الهجرى بدا عهد التقليد الذى فترت فيه همم العلماء عن الاجتهاد المطلق وعن الرجوع إلى المصادر التشريعية الاساسية لاستنباط الاحكام من نصوص القرآن والسنة والاجتهاد فيما لا نص فيه بل حصر علماؤه عقولهم فى فقه الائمة السابقين .. أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل واقرانهم واكتفوا بأن يدوروا فى فلكهم إلا أن ذلك لم يقعدهم عن بذل جهود تشريعية عظيمة داخل هذا النطاق المحدود(١).

وفى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى بدت بوادر النشاط التشريعى الحديث بمحاولات للخروج بالفقه الإسلامى عن الجمود داخل دائرة فقه الأئمة السابقين وتابعيهم وهى صحوة نتمنى لها أن تنمو وتطرد لننهل من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يثرى الفكر الإسلامى ويضيف إلى كنوز فقه السابقين ما يعين على مواجهة الحركة الدائبة والتطور الذى لا يتوقف فى أحوال المسلمين ومصالحهم فى مختلف الأقطار والبيئات ما دمنا نؤمن يقينا بأن الإسلام هو الدين الخاتم الذى يحكم وينظم حياة البشر إلى يوم القيامة.

وقد كان لموضوع الربا ـ على مر هذه العصور وحتى وقتنا الحاضر ـ قسطا عظيما من التمحيص والدراسة مما اثمر اتجاهات عديدة واراء متباينة فى تفسير ما هية الربا والمعايير التى يؤخذ بها لتحديد نطاق الربا المحرم فى الإسلام وادلة حرمته. وذلك لخطورة موضوع الربا واهميته القصوى فهو من الكبائر، إذ لعن الله مرتكبه وتوعده بعقاب صارم مرعب هو الحرب من الله ورسوله. كما ورد ذكره ضمن السبع الموبقات فى الحديث الشريف. ومن ناحية اخرى فإن تحديد نطاق الربا فى وضوح وجلاء يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية لاتصاله المباشر بحياة الناس ومعاملاتهم المالية حتى يكونوا على بينة بالحلال فيها من الحرام.

١ \_ علم اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف .

ويمكن تقسيم الآراء في مسالة الربا إلى اتجاهين رئيسيين اولها: متشدد يتجه إلى توسيع نطاق الربا المحرم ليشمل الكثير من المعاملات لمجرد التحرج من شبهة الربا وخوفا من العقاب الصارم الذي توعد به الله سبحانه أكلى الربا. وقد ذهب إلى هذا الراي كثير من الصحابة ، حتى قيل على لسان عمر بن الخطاب فيما روى عنه ، لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة اضعافه لمخافته » أو ، تركنا تسعة اعشار الحلال مخافة الربا ». وقد تابعهم في هذا الاتجاه بعض المجتهدين الأوائل ممن ساروا على نهجهم في اتقاء الربا وشبهة الربا.

ثانيها: يميل إلى التخفيف والتيسير فيتجه إلى تضييق نطاق التحريم ليقتصر على المعاملات التى تتحق فيها عناصر ربوية حرمتها الشريعة فعلا. فاتجه فريق من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس إلى ان الربا المحرم ينحصر في ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. وقام من بعدهم جماعة من الفقهاء منهم ابن رشد الحفيد وابن القيم الجوزيه يميزون بين الربا القطعي أو الجلي وهو ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن ، والربا غير القطعي أو الخفي وهو ربا البيوع الذي ورد في السنة ، وحرمته تأتي سدا للذريعة باعتباره وسيلة إلى الربا القطعي . كما كان ممن اتجهوا إلى تضييق نطاق التحريم فقهاء مذهب الظاهرية فحصروا الربا المحرم في الأحذ بظاهر النصوص وإنكار القياس الفضل(۱) وذلك اتباعا لمذهبهم في الأخذ بظاهر النصوص وإنكار القياس كمصدر تشريعي يحتج به .

وفى العصر الحديث ظهر فريق من العلماء دعاة الإصلاح اهتموا بدراسة انواع الانشطة الاقتصادية المستحدثة مما لم يكن معروفا من قبل كالبنوك وصناديق التوفير وشركات التأمين وشهادات الاستثمار . فبذلوا الجهد فى تحليل هذه الانماط من المعاملة وبيان مدى علاقتها بالربا المحرم فميزوا بين معاملات يلحقها الفساد وان لم تكن من الربا فى شيء ، ومعاملات لا حرج فى ممارستها متخذين مسلك نظرية التحديد أى تضييق مجال التحريم وجعله مقصورا على ربا الجاهلية أى لزيادة الفاحشة . أما الزيادة المعقولة كالتي تتعامل بها

١ \_ انظر ما يلي في ص ٣٩ .

البنوك وصناديق التوفير وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية فلا تعد من قبيل الربا ويجوز التعامل بها لانها مقابل خدمات تؤديها للمتعاملين معها .

وقبل أن نعرض لهذه الاتجاهات الفقهية نتكلم عن الربا في نصوص القرآن والسنة .

## المبحث الثاني الربا في القرأن والسنة

## معنى كلمة الربا لغة وشرعا:

المعنى اللغوى للفظ ، الربا ، هو الزيادة سواء كانت هذه الزيادة للشيء في ذاته ام كانت زيادة له بالنسبة إلى سواه . اما معناه شرعا فإن التشريع الإلهي بمصدريه من قرآن وسنة لم يضع له تعريفا محددا وإنما اورد صور التعامل التي يتحقق فيها الربا الذي حرمه الله سبحانه مما يقتضي ان نستعرض النصوص التي ورد فيها ذكر هذه الإنماط من المعاملة .

#### المطلب الأول:

## الربا في نصوص القرآن الكريم

قلنا فيما سبق ان الإسلام حرم الربا وجعله من اكبر الكبائر وتوعد الله مرتكبه بابشع العقاب .

وقد شاءت حكمة الله ورحمته بعباده ان يسلك في علاج مشكلة الربا الذي كان منتشرا في الجاهلية مسلك الإعداد الذهني والنفسي للمسلمين حتى يتقبلوا في رفق حكم تحريم الربا الذي كان عادة مقيتة تاصلت في معاملاتهم.

فقد تعرض القرآن الكريم للربا في أربعة مواضع هي بحسب ترتيب النزول<sup>(۱)</sup> .

١ \_ نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى الكتاب الأول ص ٧٩٠.

الموضع الأول: في الآية ٣٩ من سورة الروم.

قال الله تعالى ﴿ وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ﴾ . وهذه الآية موعظة تبين أن الربا لا ثواب عليه ولا يزكو عند الله بخلاف أموال الصدقات فإن الله يباركها ويضاعفها .

الموضع الثانى: فى الآيتين ١٦٠، ١٦١ من سورة النساء. بقوله تعالى ﴿ فَبَظُلُم مِنَ الذَيْنِ هَادُوا حَرَمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ﴾ .

هنا نجد الآيات تلوح بالتحريم إذ أنها تشير فيما تقصه علينا أن الربا كان محرما على اليهود . وبذلك وجهت أنظار المسلمين وهيأت نفوسهم لتقبل فكرة تحريم الربا(١) .

الموضع الثالث: في الآيات ١٣٠ ـ ١٣٢ من سورة آل عمران. ﴿ يَا اَيُهَا الذَّيْنِ آمنوا لا تَاكُلُوا الرّبا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. واطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ .

وهى أيات صريحة فى تحريم الربا الفاحش الذى كانوا يتعاملون به فى الجاهلية(٢) والذى سبق بيانه فيما تقدم .

الموضع الرابع: في الآيات ٧٧٥ ـ ٢٨١ من سورة البقرة.

﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات

١ - الربا والقرض في الفقه الإسلامي للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادى ص ٢٢
 - الأعمال المصرفية والإسلام للأستاذ مصطفي عبد ألله الهمشرى ص ٤٦ .

٢ ـ نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ إبراهيم ركى الدين ص ٥٣٠٠.

واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ .

انه التهديد المحيف للمرابين ، فتصورهم الآية في صورة الممسوس المصروع الذي يتخبطه الشيطان. وذلك لانهم اعترضوا على تحريم الربا بمقولة انه مثل البيع فبينت لهم الآيات شطط القول بالمماثلة بينهما إذ أحل الله البيع وحرم الربا. وتوجه الآيات خطابها إلى المسلمين الأوائل وقت نزولها ممن عاصروا الجاهلية ومارسوا اكل الربا المعروف في عهودها، فتأمرهم بترك الربا فور علمهم بحرمته ومن يمتثل منهم لطاعة الله فلا يسترد منه ما سبق ان قبضه من الربا وامره فيه إلى الله . اما من يعود إلى أكل الربا مشبها له بالبيع في الإحلال فهو من اصحاب النار خالدا فيها . ذلك إن الله يبطل الربا ويمحو خيره بينما يبارك في الصدقات ويضاعفها . ثم يأمر سبحانه الذين أمنوا بأن يتركوا ما بقى لهم من الربا في ذمة الآخرين فلا تجوز لهم المطالبة به وليس لهم سوى مقدار رأس المال الأصلى دون زيادة أو نقصان ، أما من يصرون على العصيان فقد توعدهم الله بالحرب منه ومن رسوله ، ثم يلفت الله سبحانه الدائن إلى وجوب الرافة بالمدين إن كان معسرا بالانتظار عليه في سداد اصل الدبن إلى حين ميسرة فإن شاء الدائن درجة افضل عند الله فليتصدق عليه بالدين كله أو معضه(١) .

#### المطلب الثاني:

## الربا في السنة المطهرة

السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. وقد أوردت لنا عدة أحاديث في موضوع الربا نقتصر هنا على ذكر أشهرها:

<sup>-</sup> تفسير آيات الربا للشيخ سيد قطب - صفوة التفاسير - تفسير الإمامين الجلالين - نظرية الربا المحرم للشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٦٤.

ا ـ عن عبادة بن الصامت ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .

٧ - عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر والبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد او استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطى فيه سواء .

وهذان الحديثان هما أشهر احاديث الأصناف الستة التي تشترط في مبادلة الأصناف المذكورة عند اتحاد جنس البلدين اى ذهبا بذهب أو تمرا بتمر .. إلخ . شرطين أولهما المماثلة في القدر وثانيهما الحلول . أما عند اختلاف جنس البلدين كقمح بفضة أو شعير بتمر فلا تشترط سوى الحلول .

ويترتب على مخالفة شرط المماثلة ما يسمى بربا الفضل ويترتب على مخالفة شرط الحلول ما يسمى بربا النسيئة(١).

٣ - عن ابن عباس عن اسامة بن زيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
 ( لا ربا إلا فى النسيئة ) رواه البخارى ومسلم ، كما ورد بالفاظ اخرى
 ( إنما الربا فى النسيئة ) و ( ان الربا فى النسيئة ) ، ( لا ربا فيما كان يدا
 بيد )(٢) .

غ البراء بن عازب وزيد بن ارقم قالا سالنا رسول الله عن الصرف ( وهو المبادلة في النقد ) فقال ( إن كان يدا بيد فلا باس ، و إن كان نساء فلا يصلح ) . وقد روى هذا الحديث بالفاظ مختلفة .

وظاهر هذين الحديثين ، حصر الربا في نوع معين هو المعروف بالنسيئة .

• ـ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع ( ... وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه

١ - نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى الكتاب الأول ص ٨٩.
 ٢ - المرجع السابق ص ٨٧.

موضوع كله .. )<sup>(۱)</sup> وينص هذا الحديث الشريف صراحة على تحريم ربا الجاهلية

#### المطلب الثالث:

#### أنسواع الربسا

قلتا ان كلمة الربا تعنى لغة الزيادة سواء كانت الزيادة للشيء في ذاته أو كانت زيادة له بالنسبة إلى غيره . ولكن هذا المعنى اللغوى لا يمكن ان يكون هو نفسه المقصود في الشرع ذلك لان الزيادة تتحقق في ضروب كثيرة من المعاملات التي لا شك في انها حلال . ولذلك يقصد بكلمة الربا شرعا معنى أخر غير معناها اللغوى فيقصرها على الزيادة الخبيثة التي تعتبر كسبا حراما لما فيه من ظلم واستغلال لاحد طرفي المعاملة .

ولم يبين لنا التشريع الإلهى بمصدريه من قرآن وسنة تعريفا محددا للربا وإنما أورد لنا معاملات معينة يتحقق فيها الربا الذى حرمه واجتهد الفقهاء على مر العصور فى دراسة النصوص القرآنية ونصوص الأحاديث النبوية دراسات مستفيضة ومتشعبة توصلا لتحديد الربا وبيان نطاقه وما يدخل فيه من أنماط المعاملة.

وباستعراض آراء الفقهاء واجتهاداتهم نجد أنهم يقسمون الربا بحسب مصدر التشريع إلى نوعين الأول هو ربا الجاهلية أو النسيئة والثاني هو ربا البيوع .

#### النوع الأول: ربا الجاهلية

اتفقت اقوال الفقهاء والمفسرين على ان الربا الذى تفشى التعامل به فى مجتمع الجاهلية كان يتسم بصفة معينة وهى مضاعفة الدين عند تخلف المدين عن الوفاء به فى موعده مقابل منحة اجلا آخر للسداد بمعنى انه إذا كان (1) مدينا إلى (ب) مبلغ مائة جنيه مثلا مؤجلة لمدة سنة فإنه عند حلول الأجل إما أن يفى بقيمة الدين وإما أن يصبح مدينا بمبلغ مائتى جنيه مؤجلة لمدة سنة أخرى ، وهكذا فى كل موعد يتخلف بعبلغ مائتى جنيه مؤجلة لمدة سنة أخرى ، وهكذا فى كل موعد يتخلف فيه عن السداد حتى يصبح الدين اضعاف قيمته الأولى التى بدا بها ويصل إلى أن يستغرق أموال المدين كلها وقد ينتهى الأمربان يفقد المدين

١ ـ فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى الطبعة السابعة ص ٣٣٨ . ومعنى
 كلمة « موضوع » انه باطل يجب الإقلاع عنه .

حريته الشخصية إذ يتخذه الدائن عبدا رقيقا ما دام هو عاجز عن الوفاء بالدين .

هذا هو الربا الذى جرى العرف السائد فى ذلك المجتمع الوثنى المتخلف على التعامل به فى كل انواع الديون سواء منها ما كان مصدره بيعا بالنسيئة ، أو كان قرضا . ما دامت ان نتيجة اى من هذه المعاملات دينا يترتب فى ذمة المدين يلتزم بسداده فى الأجل المتفق عليه فإن تقاعس عن ذلك تضاعف عليه أصل الدين فى مقابل منحه اجلا جديدا . هذا إلى جانب الزيادة التى يرجح أن الدائن كان يفرضها على المدين عند نشوء الدين مقابل الأجل الأول(١) .

وغنى عن البيان ان منشأ هذه الديون كان فى اغلب الأحوال يرجع إلى معاملات تتعلق بالحاجات المعيشية للناس وخاصة الماكل. وذلك ان عامة من كانوا يتعاملون بالأجل هم الفقراء ومن لا يملكون مالا حاضرا لسد حاجتهم فكان الدائنون يستغلون ضائقتهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالدين في موعده ، هذه الزيادة البشعة التي يتضاعف بها الدين في نظير منحهم أحالا أخرى للسداد .

كانت هذه المعاملة بسماتها انفة البيان هي ما تعارف العرب في الجاهلية على تسميتها بالربا . وهي التي يقصدها الفقهاء والمفسرون باصطلاح ربا الجاهلية .

وقد اتفقت كلمة كثير من المفسرين والفقهاء على القول بحصر الربا المحرم بالقرآن في هذا النوع من الربا $(^{7})$ . كما وردت بتحريمه السنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع « وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ... » .

## النوع الثاني: ربا البيوع

ويقصد به الربا عند مبادلة مال بمال من الأموال الربوية . ذلك ان الحاديث الأصناف السنة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر

١ ـ نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٣٠ وما بعدها ـ
 الإعمال المصرفية والإسلام للأستاذ مصطفى عبد الله الهمشين ص ٤٤ .

٢ ـ نظرية الربا المحرم لفضيلة الشبيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٤٧ والمراجع المشار إليها في الهامش.

والملّح تشترط في مبادلة هذه الأصناف عند اتحاد جنس البدلين اى ذهبا بذهب أو قمحا بقمح .. إلخ .شرطين أولهما المماثلة في القدر وثانيهما الحلول . أما عند اختلاف جنس البدلين كشعير بفضة أو تمر بقمح فلا تشترط سوى الحلول . ويترتب على مخالفة شرط المماثلة ما يسمى بربا الفضل . ويترتب على مخالفة شرط الحلول ما يسمى بربا النساء أو النسيئة(١) .

ومؤدى ذلك ان ربا البيوع يتحقق في صورتين:

الصورة الأولى: هى ربا الفضل ويتحقق عند اتحاد جنس البدلين كفضة بفضة او شعير بشعير مثلا فعندئذ يجب ان يتماثل القدران المبيعان ، أما إذا زاد أحد القدرين على الآخر كانت هذه الزيادة هى ربا الفضل .

وغنى عن البيان ان المقصود بالمماثلة هو التماثل فى القدر لا فى الصفة ، ذلك انه لو اشترط التماثل ايضا فى الصفة لكان مؤدى ذلك ان يتساوى البدلان قدرا وصفة وجنسا ويغدو التبادل فيهما عندئذ بلا اى معنى أو هدف .

الصورة الثانية ربا النساء او النسيئة ويتحقق بتاجيل احد البدلين عن الآخر سواء اتحد جنسهما او اختلف . وعلى ذلك يجب عند المبادلة في الأموال الربوية أن يكون البدلان حالين ولا يصح التاجيل .

وهذه هي القاعدة العامة في ربا البيوع حسبما نصت عليها الأحاديث الشريفة إلا أن الرأى اختلف عند تحديد الأموال الربوية التي تنطبق عليها هذه القاعدة ، فذهب فقهاء الظاهرية ـبحكم مذهبهم الرافض للقياس ـ إلى انحصار الأموال الربوية في الأصناف الستة المنصوص عليها في الأحاديث دون غيرها .

بينما رأى جمهور الفقهاء ان النص على هذه الأصناف لم يرد على سبيل الحصر ولذلك بحثوا في العلة التي ينسحب بها الحكم على غيرها من الأموال . إلا أنهم اختلفوا في بيان هذه العلة (٢) .

١ ـ العرجع السابق ص ٨٩.

٢ - العرجع السابق ص ١٦٧ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري الجزء الثالث ص ١٧٧ وما بعدها .

فيرى الحنفية والحنابلة ان العلة في الأموال الربوية هي:

١ - القدر اى ان يكون المال مما يقدر بالوزن كالذهب والفضة وبشرط اتفاق طريقة الوزن ، او مما يقدر بالكيل كالقمح والشعير والتمر والملح .

٢ ـ الجنسية اى ان يتحد الجنس فى المالين المتبادلين. هذا مع ملاحظة ان الحنابلة يعتبرون اتحاد الجنس فى البدلين شرطا فى ربا الفضل لا جزءا من العلة كالإصناف.

وعلى ذلك فعند اصحاب هذا الراى يجرى ربا الفضل في مبادلة اى مكيل بمكيل أو موزون بموزون إذا اتحد جنس البدلين . ويجرى ربا النسيئة في مبادلة أى مكيل بمكيل أو موزون بموزون يتفقان في طريقة الوزن ، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف .

ويرى المائكية ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية اى انها اثمان لباقي السلع والثمن هو المعيار الذى نعرف به قيمة الاموال فيجب ان يكون ثابتا لا يرتفع ولا ينخفض . اما في القمح والشعير والتمر والملح فالعلة هي الاقتيات والادخار بمعنى انها من الغذاء اللازم للجسم فهي عماد القوت مع قابليتها للاحتفاظ بها وقتا طويلا دون ان تفسد .

وتبعا لهذا الرأى يجرى ربا الفضل في مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وكذلك في مبادلة أي قوت قابل المدخار بجنسه ويجرى ربا النسيئة في المبادلة بين الأثمان ببعضها ، وفي المبادلة بين الأقوات القابلة للادخار وبعضها سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف . وعند الشافعية العلة هي الثمنية في الذهب والفضة وفي باقي الأصناف هي الطعم أي كونها طعاما ياكله الإنسان .

وقد ادى هذا الخلاف فى فهم العلة إلى الاختلاف البين فى تحديد الأموال التى ينسحب عليها وصف الربوية قياسا على الأموال الستة التى نصت عليها الأحاديث النبوية الشريفة ، فأصحاب كل مذهب يدخلون فى الأموال الربوية كل ما تتحقق فيه العلة التى استنبطوها . وساق كل منهم الحجج والاسانيد المدعمة لرايه وتلك التى تدحض الآراء الأخرى ، ولم يدخروافى ذلك وسعا حتى تساقطت او تهافتت جميع العلل التى قال بها الفقهاء تقريبا على حد تعبير الفيلسوف ابن رشد . مما دعا بعض الفقهاء ـ مع اعترافهم بالقياس كدليل شرعى ـ إلى القول بان حكم تحريم

الربا هو من الأمور التعبدية التي لا يجرى فيها القياس لخفاء علة الحكم. وبذلك انتهى بهم الرأى من الناحية العملية إلى ما ذهب إليه الظاهرية من أن الربا لا يتحقق إلا في الأصناف المنة المنصوص عليها(١).

١ - نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ١٧٥ - ١٨٨ .

## ■ الفصــل الثــانی = التــرض والربـا

المبحث الأول: تعريف القرض واركانه:

القرض يستعمل في اللغة بمعنى القطع ويستعمل في التعامل بمعنى السلف لان المقرض يقتطع من ماله قدرا فيعطيه إلى المستقرض الذي عليه أن يرد مثله.

اما في اصطلاح الفقهاء فهو العقد الذي يتم عن طريقه تمليك المال للغير تبرعا إلى أن يرد مثله .

والأصل ان القرض لا يجرى إلا في المثليات فقط فيجوز في النقود والمكيلات والموزونات دون غيرها حتى يمكن للمستقرض أن يرد مثل ما اقترضه . أما باقى الأموال من العينيات التي تقدر بقيمتها الذاتية فلا مثل لها ، وعلى ذلك لا يصح فيها القرض . وهذا هو رأى الأحناف وبعض الشافعية .

بينما يرى غيرهم ان ما يصح بيعه يصح قرضه ولو لم يكن مكيلا او موزونا فيجوز في راى هؤلاء قرض الجواهر مثلا وعندئذ يكون على المستقرض ان يرد قيمتها باعتبار ان ما لا مثيل له يضمن بالقيمة واستدلوا على رايهم بحديث ابى هريرة ان النبى هي استقرض بكرا (اى جملا فتيا) ورد سنا خيرا من سنه وقال «خياركم احسنكم قضاء».

وفى القوانين العربية الحديثة ومنها القانون المصرى يجب أن يكون محل القرض نقودا أو أى شيء من المثليات وهي الأشياء التي تقدر بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد . وذلك لان المقترض يلتزم بأن يرد عند نهاية

القرض شيئا مثل ما اقترضه في مقداره ونوعه وصفته . ولا يتأتى له ذلك إلا أن يكون محل القرض من المثليات .

كما تقتضى طبيعة القرض أن يكون الشيء المقترض قابلا للاستهلاك أي مما يهلك بالاستعمال سواء كان هذا الهلاك ماديا كالمأكولات والمشروبات أو كان مدنيا كالنقود . وحتى لو حدث أن كان الشيء المقترض لا بهلك بالاستعمال بحسب طبيعته كنسخة من كتاب يقترضها صاحب مكتبة من أخر لبيعها إلى أحد عملائه على أن يرد إلى المقترض مثلها ، فإنه يكون مع ذلك قابلا للاستهلاك بحسب الغرض الذي أعد له (۱) وهو هنا البيع إلى القارىء .

والواقع أن القرض - في الأغلب الأعم من الحالات - ينصب على النقود لسهولة تداولها ولانها تفى بكل احتياجات الإنسان إذا نزلت به ضائقة مالية تلجئه إلى الاقتراض ممن لديه فائض مال ليسد حاجته الملحة دون أن يتكبد أي عبء إضافي سوى قيمة ما اقترضه.

ذلك ان الأصل في عقد القرض انه من عقود التبرع يلجأ إليه الإنسان ليواجه أى ضائقة تلم به فتتحقق بذلك معانى التعاون والتكافل بين الناس.

وظل الحال على هذا النحو يجرى في نطاقه السليم المستحب إلا انه بمرور الوقت تنمنق ذهن بعض تجار النقد عن فكرة خبيثة باستغلال حاجة المعسر أو المنسئر إلى المال فيقرضونه ما يحتاجه لقاء زيادة يحصلون عليها منه فوق قيمة القرض. وشيئا فشيئا نشات فئة المرابين الذين احترفوا هذا الاستغلال المقيت الذي يرتكز على مبدأ لا إنساني هو ان قسوة الشروط التي يفرضونها تتناسب طرديا مع شدة حاجة المقترض. بمعنى انه كلما اشتدت الضائقة بالمقترض كان ذلك ادعى إلى مغالاة المرابي في الزيادة التي يفرضها عليه لإقراضه.

ولم يقف جشع المرابين ونهمهم لهذا الكسب الخبيث عند حد ، حتى بلغ الأمر اشده لدى العرب في الجاهلية فكانوا على ما سبق القول يتعاملون على أساس أن المدين عند حلول أجل الدين ، يكون بالخيار بين أن يقضى هذا الدين بالوفاء ، أو أن يربى بمعنى أن يتضاعف عليه الدين

الوسيط في شرح القانون المدنى للدكتور السنهورى الجزء الخامس المجلد الثانى
 ص 251 .

في مقابل أن يمنحه الدائن أجلا جديدا وأطلقوا على هذا اللون من المعاملة اسم الربا

وكان لزاما أن تتعرض شريعة الإسلام الحنيف بالحسم لهذا الداء الوبيل الذى استشرى فى جسد المجتمع الجاهلى لتنافره غاية التنافر مع مبادئها الكريمة السمحة التى تحفظ للإنسان كرامته وحياته المستقره وللمجتمع الإسلامي توازنه وتراحمه بمناى عن الظلم والاستغلال والتسلط وأكل المال بالباطل .

فقضت أحكام الشريعة بتحريم الربا على النحو السابق بيانه . □ □ □

## المبحث الثساني موقع القرض من الربا

بينا فيما تقدم ان الربا نوعان الأول هو ربا الجاهلية الوارد في القرآن ، والثاني ربا البيوع الوارد في الاحاديث النبوية . ففي اى من هذين النوعين يجرى بحث ربا القرض ؟ .

## أولا - القرض وربا البيوع:

اسلفنا أن فريقا من الفقهاء ذهبوا إلى أن الربا ورد في القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية موضحة ومفسرة لهذا الإجمال . وكان ممن ذهب إلى هذا الرأى جمهور الأحناف وبعض الشافعية . ومؤدى هذا الرأى أن السنة شاملة لجميع أنواع الربا المندرجة تحت معانيه في الشرع بما في ذلك الربا الجاهلي(١) باعتباره نسيئة ، وقد جاءت السنة بتحريم ربا البيع فضلا ونسيئه ويقاس عليه القرض(٢) ومؤدى هذا القياس بداهة أن أي فضلا ونسيئه ويقاس عليه القرض تعد ربا يحرم تقاضيه من المدين قياسا على بيع الشيء بجنسه متفاضلا .

إلا أن هذا الراى مردود بالحقائق التالية:

أولا - أن القول بإجمال لفظ الربا في القرآن قول غير مسلم يه

١ - نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ١٩٠.

٢ - الربا والقرض للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادى ص١٤٣.

ولا يتمشى مع اصول الاستدلال السليم فقد عارضه معظم الفقهاء الذين رأوا ان كلمة الربا ليست جديدة ولا مبهمة عند العرب وقت التنزيل وإنما يبينها ويحدد معناها الشرعى الواقع الذى كان هؤلاء يتعاملون به فعلا وهو المعاملة المعهودة لديهم والتى استقر العرف بينهم على تسميتها بهذا الاسم، ومن ثم لا يكون لفظ الربا مجملا ولا يحتاج إلى توضيح او تفسير، استدلالا بأن الألف واللام فى لفظ الربا، للعهد، أى ما هو معهود ومعلوم فعلا للمخاطب. فمن الثابت أن أيات الربا نزلت وكان الربا معروفا وقتئذ عند العرب ولذلك لم يثر فى فهمهم أى لبس فى أن المقصود هو ذات النمط من التعامل المعروف بينهم بهذا الاسم والذى كانت الزيادة فيه فاحشة تصل إلى حد مضاعفة الدين على المدين عند عجزه عن الوفاء به فى الأجل المحدد وذلك فى نظير منحه أجلا آخر، وهذا ما يطلق عليه الفقهاء والعهد العلمى » أى المعلوم للمخاطب. ولا يوجد أى قرينه تصرف لفظ الربا الوارد فى القرآن عن أن يكون مقصودا به خلاف الربا المعهود للمخاطبين وهو الربا الجاهلى السابق بيان خصائصه (۱).

ثانيا: ان القرض يختلف تماما عن البيع فلكل من العقدين شروطه واحكامه التي تميزه عن الآخر. وعلى ذلك فإن القرض يغاير البيع ولا يشبه به إذ لكل منهما احكام وشروط وغاية يسعى إلى تحقيقها تختلف عن الآخر، كما لا يمكن قياس القرض على البيع الربوى لانه يكون عندئذ مبادلة مال بمال من نفس جنسه مع تاخر البدل الذي يرده المقترض إلى المقرض، وبهذه المثابة فإن قياسه على البيع يقتضى ان يكون حكمه هو التحريم المطلق طالما ان اعمال القياس يعنى ان ياخذ المقيس (وهو القرض) حكم المقيس عليه (وهو البيع)، ومن المسلم به انه في ربا البيوع لا يصح مبادلة مال بمال من نفس جنسه إلا بشرطى التماثل والحلول، فلا يجوز ان يزيد احد البدلين عن الآخر ولا ان يتاخر اداؤه عنه.

و أعمال هذه القاعدة وتطبيقها على القرض قياسا على البيع يؤدى إلى تحريم القرض تحريما كاملا لانه من غير المتصور في القرض أن يكون

١ - نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٥١ اشار إليه في
 الهامش

المقترض ملتزما برد المثل في ذات الوقت الذي يقبض فيه القرض ، بمعنى انه ان لم يتاخر الرد وقتا ما عن القبض ، لم يعد هناك مبرر او جدوى لدى أي من المقرض أو المقترض لإجراء القرض ، وعلى ذلك فإن التزام المتعاقدين بشرط الحلول في عقد القرض يكون مستحيلا تماما لان كل قرض لابد حتما أن يتخلف فيه شرط الحلول ، مما دفع بعض الفقهاء حقاديا لهذه النتيجة – إلى القول بأن البدل الذي يرده المقترض يعتبر كأنه عين المقبوض . وهذا القول مردود بأنه مجرد إفتراض يتجافى مع الواقع كلية ، وذلك أن المقترض – بحسب مفهوم القرض ودوافعه يستهلك المال الذي اقترضه في سد حاجته التي كانت هي الدافع الذي الجأه إلى الاقتراض ومن ثم يستحيل عليه منذ البداية أن يرد عين ما اقترض وإنما يكون عليه فقط وفي كل الأحوال أن يرد مثله .

ويظل هذا الاختلاف بين القرض والبيع قائما حتى ولو كان القرض مشترطا فيه الزيادة للدائن إذ أنه يظل رغم ذلك قرضا وينظر في بطلان شرط الزيادة أو صحته بالرجوع إلى أحكام عقد القرض وطبيعته ولا وجه في هذه الحالة لقياسه على البيع الربوى طالما أن ربا البيوع يتحقق في مبادلة مال ربوى بمال من نفس جنسه إذا تأخر اداء أحد البدلين وهذا التراخي يكفي بذاته لتحقق الربا في حين أن تراخي الرد مفترض يقينا في القرض وإلا لم يعد له أي جدوى و مبرر ومؤدى ذلك أن إجراء القياس بين البيع الربوى والقرض ينبني عليه حتما عدم شرعية القرض في كل الأحوال وهو ما لم يقل به أحد ولنفس السبب لا يسوغ قياس القرض على عقد الصرف ، فالصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض ويشترط لصحته في كل صوره التقابض في مجلس العقد ، فإن افترق ويشترط لصحته في كل صوره التقابض في مجلس العقد ، فإن افترق المتعاقدان قبل أن يقبض كل منهما ما اشتراه بطل العقد ، في حين انه في القرض وعلى ما سبق القول فيفترض حتما تأخر رد قيمته عن وقت قبضه حتى عند من يقولون أن الأجل في القرض غير ملزم للدائن الذي يستطيع المطالبة بالرد قبل حلول الأجل المتفق عليه .

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى ما قال به بعض العلماء من وجود خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن «كل قرض جر نفعا فهو ربا » أو « ... فهو باب من أبواب الربا » . إلا أن الأقوال اختلفت في ثبوت نسبة هذا الحديث فمنهم من قال أنه ضعيف السند في إسناده سوار بن مصعب وهو

متروك أو ساقط، ومنهم من قال انه موقوف إذ روى عن ابن مسعود و أبى بن كعب وعبد ألله بن سلام و ابن عباس موقوفا عليهم. ولذلك لم يستند العلماء إلى هذا الحديث الضعيف كدليل قائم بذاته في موضوع الربا. وإنما أخذ به بعضهم باعتبار أن مدلوله يتمشى مع ادلنهم الأخرى على حرمة المنفعة المشروطة في القرض، أما إذا كانت المنفعة غير مشروطة سواء في القدر أو الصفة فهي جائزة عندهم عملا بقول رسول الله الله النبي النبي عليه دين فقضاني وزادني والظاهر أن هذه الزيادة كانت في العدد (١).

لكل ذلك فإننا نرى مع الكثير من الفقهاء ان تحقق الربا في القرض لا يجرى بحثه في ظل أحكام ربا البيوع بشقيه من فضل ونسيئة.

## ثانيا: القرض وربا الجاهلية

كان العرب عند نزول القرآن الكريم يتعاملون بالربا وكان لهذا اللفظ – على النحو آنف البيان – مدلولا معينا جرى العرف عليه بينهم هو انه إذا حل أجل الدين يكون المدين بالخيار بين أن يفي بقيمة الدين أو أن يربى فيتضاعف عليه اصل دينه في مقابل أجل جديد يمنحه له الدائن وهذا هو مفهوم عباره ( اتقضى أن تربى ) . والواضح الذى اتفق عليه العلماء أن هذه المعاملة كانت تنصب على الديون سواء كان الدين مالا نقديا أو حيوانا .

وإذا رجعنا إلى تعريف الدين نجد انه كل مال يترتب في ذمة شخص يسمى المدين يلتزم بادائه إلى شخص آخر يسمى الدائن . ولا شك ان القرض ينطبق عليه هذا التعريف فهو دين يترتب في ذمة المقترض الذي يلتزم بأدائه إلى المقرض .

وعلى ذلك يكون القرض مما يصدق عليه وصف الدين وهو ما تحدثنا به كتب اللغة إذ تعتبر القرض من صور الدين الذي يترتب في الذمة . وانه

۱ ـ الربا والقرض في الفقه الإسلامي للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادى ص ١٨٠ .
 ص ١٢٨ وما بعدها .

<sup>--</sup> الأعمال المصرفية والإسلام للأستاذ مصطفى عبد الله الهمشرى ص ٧٦ وما أشار إليه في الهامش .

وإن كان بعض الفقهاء والمفسرين ينكرون ان الدين يشمل القرض بمقولة ان القرض لا يجوز فيه الأجل بينما الدين يجوز فيه الأجل . إلا أن قولهم ضعيف لا يعتد به أخذا بما استقر عليه جمهور العلماء وكتب اللغة في هذا الخصوص(۱) .

ومن المتفق عليه بين الباحثين والفقهاء أن ربا الجاهلية كان يجرى في الديون بصرف النظر عن مصدر هذا الدين أو منشاه ، هل هو البيع بثمن مؤجل أو المقايضة إذا تأخر أحد البدلين أو القرض . وقد أقصحت أقوال بعض المفسرين صراحة بأن المعاملات الربوية في العصر الجاهلي كانت تجرى أيضا في القروض(٢) . وعلى ذلك فإن المكان المناسب لبحث تحقق الربا في القرض يكون هو مجال ربا الجاهلية التي أتجهت غالبية الآراء في الفقه على أنه هو المقصود بالتحريم في آيات القرآن الكريم على نحو ما تهدى إليه الفاظ تلك الآيات ومدلولاتها .

## المبحث الثالث تحديد الربا المحرم بالقرآن الكريم

قضت شريعة الإسلام الحنيف بتحريم الربا وهذا واضح تماما بنصوص القرآن الكريم فلا مجال للبحث في هذه الحقيقة التي لا تحتمل النقاش ولم يختلف فيها احد .

ولكن الخلاف دار حول تحديد الربا المحرم بالقرآن الكريم ، وما إذا كان مقصورا على الربا الجاهلي فقط ام انه يشمل أيضا ربا البيوع بصورتيه اللتين وردت بهما الاحاديث النبوية السابق بيانها . فقد انقسم المفسرون والفقهاء في هذا الخصوص إلى عدة أراء تبعا لاختلافهم في تفسير لفظ الربا الوارد في القرآن في ضوء قواعد علم أصول الفقه .

فمنهم من رأى أن لفظ الربا في القرآن من الألفاظ المجملة توضحه السنة النبوية وتبين المقصود به . وذهب رأى آخر إلى أنه من الألفاظ العامة ولذلك يشمل جميع أنواع الربا لأن الألف واللام في لفظ الربا للجنس . بينما رأى غيرهم أن الألف واللام هنا للعهد فقصروا مدلوله على الربا المعروف للعرب عند نزول أيات الربا .

١ - نظرية الربا المحرم للاستاذ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٣٧ - الربا والقرض للدكتور
 ابو سريع محمد غبد الهادى ص ١٥٧٠.

٢ \_ نظرية الربا المحرم للاستاذ إبراهيم زكى الدين ص ٣٨ وما بعدها

#### أولا: القول بأن لفظ الربا مجمل:

يكون اللفظ مجملا إذا كان لا يدل بصيغته على المراد منه . ومن هذا القبيل ما يكون إجماله بسبب نقله من معناه اللغوى المعروف إلى معنى خاص أراده الشارع وذلك كالفاظ الصلاة والزكاة والصيام وغير هذا مما كان العرب يستعملونه في معانى لغوية معروفة لهم ثم جاءت الشريعة وارادت منها معانى شرعية خاصة لا يمكن معرفتها إلا ببيان قاطع من الشارع نفسه يزيل الإجمال . فإن كان البيان غير واف بإزالة كل الإجمال فتح الطريق للبحث والاجتهاد (۱) .

وقد اتجه فريق من الفقهاء والمفسرين ومنهم الاحناف وبعض الشافعية إلى القول بأن لفظ الربا الوارد في القرآن الكريم مجمل لا يدل بنفسه على الحكم تفصيلا إلا بعد ورود البيان وقد بينته السنة. واستدلوا على رايهم بأن كلمة الربا لغة تعنى مطلق الزيادة وليس هذا هو المعنى المقصود شرعا لانه ليست كل زيادة حرام وأن قوله تعالى ﴿ وأحل أش البيع ﴾ يقتضى أن يكون كل بيع حلالا ، وقوله ﴿ وحرم الربا ﴾ يقتضى أن يكون كل ربا حراما ، والربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة . فيكون أول الآية معارض بأخرها ولا يعرف الحلال من الحرام بها(٢).

ويرتب اصحاب الرأى على ذلك ان السنة النبوية هي التي بينت وفصلت الربا . واستدلوا بالأحاديث الشريفة التي وردت في ربا البيوع وقاسوا عليها القروض الربوية (٢) .

واحتجوا في هذا القياس بامرين اولهما أن القرض من عقود الإرفاق – أي الإحسان والتبرع – فإذا اشترطت فيه الزيادة أو النفع عند الرد خرج عن طبيعته واصبح من عقود المعلوضة . وثانيها أن البيع في اللغة هو مبادلة مال بمال وعلى ذلك يقصد به مطلق المبادلة فلا يقتصر مدلوله على البيع المعروف بل يشمل كل ما يصدق عليه هذا التعريف ومن ذلك

١ ـ علم أصول الفقة لفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف ص٢٠٢ ـ ٢٠٤ .

٢ ـ نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى
 ص ٤٩ .

٣ ـ الربا والقرض في الفقه الإسلامي للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادى ص١٤٣ .

الدين أيا كان مصدره بيعا أو قرضا(١).

وقد سبق الرد على هذا الرأى في معرض الكلام عن القرض وربا البيوع .

## ثانيا: القول بأن لفظ الربا عام:

اللفظ العام هو الذي يدل بحسب وصفه اللغوى على شموله لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها مثل الفاظ (كل - جميع - الجمع والمفرد المعرفين بالألف واللام تعريف الجنس .. إلخ )(٢) . ومن المسلم به فقها أن كل نص شرعي ورد بصيغة العموم يظل على عمومه فيثبت حكمه لجميع افراده مالم يقم دليل على تخصيصه ، وعندئذ يجب حمله على ما بقى من افراده بعد التخصيص وإثبات حكمه لهذه الأفراد وحدها .

ويبين من استقراء النصوص الشرعية التي وردت بصبغة العموم ، انه ما من عام إلا وخصص ، وان ما بقى منها على عمومه نادر جدا وصاحبته قرينة تفيد بقاءه على عمومه . وتخصيص العام يكون بدليل متصل به كاستثناء أو وصف كما يكون بدليل مستقل كنص آخر أو عرف أو حكمه التشريع ، فإذا خصص العام بدليل دل هذا على صرفه عن معناه الحقيقى وهو العموم واستعماله في معنى مجازى وهو الخصوص ، وصار محتملا لتخصيص ثان قياسا على التخصيص الأول لان علة التخصيص الأول قد تتحقق في أفراد أخرى ولهذا صار العام الذي خصص ظنى الدلالة على ما بقى بعد التخصيص (٣).

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن لفظ الربا في القرآن الكريم وقد ورد معرفا بالألف واللام فإنما هو تعريف الجنس ولذلك يشمل ربا الجاهلية كما يشمل باقى أنواع الربا المحرم شرعا وذلك بعموم اللفظ الذي يندرج تحته كل ربا محرم (أ).

١ - المرجع السابق ص ١٢٣ - نظرية الربا المحرم للاستاذ إبراهيم زكى الدين ص ١٥٠ -المصارف والإعبال المصرفية للدكتور غريب الجمال ص ١٦٣ .

٢ \_ علم اصول الفقه للاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص٢١٢ .

٣ ـ المرجع السابق ص٢١٦ .

٤٠ نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى ص ٤٩ .

ويرد على هذا الرأى بما قاله بعض الفقهاء من أن الاسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم. وذلك لانه ليس فيه إلا تعريف الماهية. ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه فى صورة واحدة. وبانه على التسليم بإفادته للعموم – فلا شك أن إفادته لذلك أضعف من إفادة باقى صيغ العموم ، كألفاظ الجمع مثلا . كما أنه – على تقدير العموم – فإنه يطرق إليه تخصيصات كثيرة مما ينافى الاستغراق لجميع أفراد العام الذى هو معنى العموم ، فلا يليق بكلام الله تعالى لانه كذب ، أما العام الذى يكون موضع التخصيص منه قليلا جدا فهو جائز إذ إطلاق المفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور . وبأنه لو كان عاما لما قال عمر الاستغراق على الأغلب عرف مشهور . وبأنه لو كان عاما لما قال عمر « خرج رسول الله شي من الدنيا وما سالناه عن الربا » والمقصود بعبارة « خرج رسول الله تخصيصات كثيرة … » أنه ينبنى على القول بأن اللام للجنس تحريم كل زيادة مما يصدق عليه معنى الفظ الربا لغة مع أن السنة بينت صورا من المبادلات يحل فيها التفاضل أى الزيادة مما يقتضى بينت صورا من المبادلات يحل فيها التفاضل أى الزيادة مما يقتضى تخصيص اللفظ بذلك().

ثالثا: القول بحصر ربا القرآن في الربا الجاهلي:

رأى اغلب الفقهاء والمفسرين ان الربا الوارد في القرآن الكريم ينحصر في الربا الجاهلي على سند من القول بأن الألف واللام في لفظ الربا ، للعهد وليس للجنس ، إذ من المقرر فقها انه إذا كان للمخاطب عهد بما دخلت عليه الألف واللام في الخطاب كان المعنى المتبادر منه هو المعهود إلا إذا وجدت قرينه تصرف اللفظ عن أن يكون المعهود مرادا به . وهذا هو العهد العلمي أي المعلوم للمخاطبين(٢).

ومن الثابت انه عند نزول آيات تحريم الربا كان الربا معروفا للعرب في الجاهلية وفي عصر التنزيل إذ أنهم كانوا يتعاملون به فلم تكن هذه الكلمة جديدة عليهم وإنما كان لها مدلولا واضحا متعارفا عليه بينهم هو مضاعفة الدين على المدين كلما عجز عن الوفاء به في الأجل المتفق

١ - المرجع السابق هامش ص ٥١ .

٢ - المرجع السابق ص٥٢ .

عليه وبذلك يحصل على أجل جديد . حتى أصبحت عبارة (اتقضى أم تربى) هي العلامة التي تميز هذا النمط من التعامل الذي تعارف عليه العرب في الجاهلية واشتهر بينهم باسم الربا سواء كانت هناك زيادة يتحملها المدين في مقابل الأجل الأول إو لم تكن . فقد تواترت آراء الفقهاء على أن هذه العلامة هي السمة البارزة التي تحدد معنى الربا عند العرب في الجاهلية . ولذلك لم تثر كلمة الربا عند نزولها في القرآن الكريم أي لبس في الفهم لديهم إذ لم يرد ما يدل على أن أحدا من الصحابة قد تساءل أو استفسر عن مدلولها(١).

وفضلا عما تقدم فإن معنى كلمة الربا بحسب وضعها اللغوى هو الزيادة فى نفس الشيء ذاته ولا تطلق على الزيادة فى الشيء المقابل إلا مجازا . وهذا المعنى اللغوى متحقق فى الربا الجاهلي وحده لان الزيادة فيه كانت ترد على الدين ذاته بينما في ربا الفضل لا تحقق الزيادة إلا في المقابل(٢) .

ونحن إذا محصنا هذه الآراء نجد ان ارجحها واقواها حجة هو الرأى الأخير الذى يحصر الربا الوارد في القرآن الكريم في ربا الجاهلية . ولذلك اعتنقت الكثرة الغالبة من الفقهاء والمفسرين هذا الرأي(٢) .

وجدير بالذكر ان القول بحصر الربا المحرم في القرآن الكريم في الربا المجاهلي دون غيره يتفق أيضا مع القاعدة الأصولية التي تحمل المطلق على المقيد<sup>(1)</sup>.

ذلك ان المطلق هو اللفظ الذى يدل على فرد شائع ولم يقترن به ما يدل على تقييده بصفة من الصفات مثل كتاب ، ومصرى ، وطائر .. إلخ . أما المقيد فهو اللفظ الذى يدل على فرد شائع واقترن به ما يدل على

١ - الربا والقرض في الفقه الإسلامي للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي ص١٤٣.
 ٢ - نظرية الربا المحرم لفضيلة الشيخ إبراهيم زكي الدين بدوى ص٢٨.

٣و٤ ـ المرجع السابق الذي غنى بتجميع وتمحيص اقوال الفقهاء وأرائهم في هذا الشان من ص ٣٠ إلى ص ٥٤ .

تقییده بصفة من الصفات مثل مصری مسلم، وطائر مغرد، وكتاب عربي .. إلخ .

والقاعدة ان المطلق يفهم على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده فإن قام الدليل على تقييده صرفه عن إطلاقه وحدد المراد منه ، وعلى ذلك إذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعى وورد نفس اللفظ مقيدا في نص شرعى آخر ، واتحد النصان في الحكم والسبب ، كان مقصود التشريع فيهما واحدا هو ما جاء في اللفظ المقيد(۱) .

ومثال ذلك قول الله تعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. ﴾ فقد ورد لفظ الدم هنا مطلقا . وقوله تعالى في الآية ١٤٥ من سورة الأنعام ﴿ قل لا اجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .. ﴾ فإن لفظ الدم ورد هنا مقيدا بالمسفوح أي السائل من الذبيحة فيكون المقصود في الحالين هو الدم المسفوح . لان الحكم في الآيتين واحد وهو التحريم والسبب الذي بني عليه الحكم فيهما واحد وهو كونه دما . ولو أن التشريع يقصد تحريم مطلق الدم لما كانت هناك حاجة لإيراد تحريمه مقيدا بالمسفوح . وعلى ذلك لا يحرم الدم الذي يبقى عالقا داخل اللحم بعد الذبح كما لا يحرم الكبد والطحال لانها كلها لا تعتبر دما مسفوحا .

وكذلك الحال في الآيات من ٢٧٠ إلى ٢٨١ من سورة البقرة ورد لفظ الربا مطلقا من القيد ، بينما في قوله تعالى في الآية ١٣٠ من سورة الربا مطلقا من القيد ، بينما في قوله تعالى في الآية ١٣٠ من سورة ال عمران ﴿ ياليها الذين أمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اش لعلكم تفلحون ﴾ ورد لفظ الربا مقيدا بالاضعاف المضاعفة . ولما كان الحكم في النصين واحدا وهو الربا المقيد بالاضعاف يكون المقصود في الموضعين واحدا وهو الربا المقيد بالاضعاف المضاعفة ، أي الذي يؤدي إلى مضاعفة رأس المأل . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن المقصود بهذه الآية هو ربا الجاهلية الذي كان معروفا في ذلك العصر ويجرى التعامل به بين العرب على ما سبق القول وصفته ذلك العصر ويجرى التعامل به بين العرب على ما سبق القول وصفته البارزة هي انه عند حلول اجل الدين يكون على المدين إما أن يقضى دينه

١ على اصول الفقه للمرحوم الشبخ عبد الوهاب خلاف ص ٢٢٦ ... اصول الفقه الإسلامي للشيخ ركى الدين شعبان ص ٢٩٢ .

وإما أن يربى ، ومعنى الإرباء أن يزيد أصل الدين على المدين في مقابل منحه أجلا جديدا وهكذا حتى يصبح الدين أضعافا مضاعفة وهذه الصورة البشعة أشبه ما تكون بما نسميه اليوم بالفوائد على الفوائد أو الربح المركب بأن تضم متجمد الفوائد إلى رأس المال ليصبح مجموعهما رأس مال جديد يزيد بما ينتج من فوائد عن المدة التي أطيل فيها أجل الدين(١).

١ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

#### ■ الفصل النسالث ■

## الاتصاهات المختلفة في ربسا القسرض

منذ بداية الصدر الأول للإسلام وحتى الآن كثر النقاش والجدل حول موضوع الربا، مما تولد عنه أراء شتى وافكارا متشعبة تزخر بها كتب الفقه والتفسير بحيث يمكن القول بأن الربا قد خظى بقصب السبق على غيره من المسائل الفقهية بهذا الكم الهائل من أوجه الدراسة والبحث الذى لم ينقطع حتى يومنا هذا.

ولعل هذا التعمق في البحث والاختلاف في الآراء كان نتيجة حتمية لعدة عوامل ومؤثرات جعلت لمسألة الربا هذا الوضع الفريد طوال أربعة عشر قرنا من الزمان، منها في تقديرنا الأمور الآتية

ان أيات تحريم الربا كانت من آخر أيات القرآن الكريم نزولا بما تقرره من عذاب بشع للمرابين والتوعد لهم بالحرب من الله ورسوله .
 مما دعا إلى الحرص على اتقاء أقل الشبهات والريب خوفا من هذا الوعيد المرعب .

 ۲ - ان مباحث الربا وتحديد نطاقه تؤثر تاثيرا حيويا مباشرا على حركة المال وتداوله مع ما للمال من اهمية قصوى فى كل نواحى حياتهم وما جلبوا عليه من الحب له والرغبة فى تنميته بالوسائل المشروعة التى لا يحرمها الإسلام. وقد نشا عن التفاعل بين هذين العاملين اختلاف الأراء بين الفقهاء فتراوحت بين التشديد والتيسير، فوجد تيار يميل إلى توسيع دائرة الربا المحرم، يواجهه تيار آخر يتجه إلى تضييقها. ولما كان الاجتهاد ينصب بصفة عامة على بحث المسائل المتصلة بالبيئة المعاصرة أو معاملات الناس فيها فقد تركز الجزء الأكبر من اجتهادات الفقهاء القدامي في ربا البيوع من فضل ونسيئة لاتصاله بما كان عليه غالبية معاملات الناس وقتئذ بينما كان القرض لا يشغل سوى مساحة محدودة في التعامل لا تتجاوز نطاق الفقير أو غير القادر كمقترض والموسر أو القادر كمقرض. ولذلك لم يجد الفقهاء أي صعوبة في استنباط احكام ربا القرض بمراعاة مبدأ اتقاء الشبهات فاتجهوا فيه إلى توسيع الدائرة حماية للفقير وغير من تسلط واستغلال الموسر والقادر.

اما فى العصور الحديثة فقد اصبحت للقرض وظيفة هامة بعد نشاة المشروعات الاستثمارية الضخمة والبنوك ولم يعد مقصورا على دائرة غير القادرين فى جانب والموسرين فى الجانب الآخر بمعنى انه لم يعد المقترض هو دائما غير القادر أى الجانب الضعيف المحتاج ، والمقرض هو الموسر أى الجانب القوى المتسلط ، فكان لزاما أن يميل الاجتهاد فى خصوص ربا القرض إلى تضييق دائرته بعد أن تطورت وظيفة القروض وما أصبحت تشكله من أهمية فى التنمية والإنتاج الضخم وما طرا عليها من تغير فى المراكز القانونية لأطراف القرض بحيث يكون المدين فى كثير من الحالات أكثر ثراء من الدائن وأكثر قوة إلى الحد الذى يصبح معه الدائن هو الجانب الضعيف الأولى بالحماية . فضلا عما أصبحت القروض تحققه من مصالح اقتصادية لكل أطرافها .

وقد ترتب على ذلك ان الآخذ بمبدأ اتقاء الشبهة وشبهة الشبهة لم يعد مناسبا في خصوص القرض . لان هذا الأسلوب في الاجتهاد وان كان له ما يبرره إذا تعلق بأبواب العبادات ، تحوطا من اتيان كل ما قد يؤدى إلى الوقوع في المحرمات ، فانه إذا ما تعلق الأمر بمصالح الناس ومعاملاتهم المالية ومقتضيات معيشتهم كان الأجدى بالاجتهاد التزام الدقة في تحرى حقيقة المنهى عنه بضبط المحكم فيما كلفنا به التشريع الإلهى دون إفراط أو تفريط ، حتى لا تتعطل مصالح الناس لمجرد درء الشبهات ، ودون الخروج عن الحد الذي قصد إليه الشارع الحكيم .

### المبحث الأول الاتجاهات الموسعة لمنطقة الربا

وهذه الاتجاهات وان اختلفت الأسس الفقهية التي تقوم عليها إلا انها كلها تنتهى إلى نتيجة واحدة وهي ان أي زيادة مشروطة يدفعها المدين فوق أصل الدين أو القرض في مقابل الأجل حرام لانها الربا المحرم بالقرآن الكريم دون نظر إلى منشا هذا الدين أو إلى مقدار الزيادة حتى ولو كانت طفيفة .

ويمكن تلخيص الأسس المختلفة التي تقوم عليها هذه الاتجاهات على النحو التالي :

١ ـ ان لفظ الربا الوارد في القرآن مجمل بينته السنة النبوية التي الوجبت التماثل والحلول في مبادلة الشيء بجنسه ، وان القرض عقد ارفاق فإذا اشترطت فيه زيادة على أصل القرض يدفعها المدين ، خرج العقد عن موضوعه فيلحق بالبيع بالمعنى العام لهذا اللفظ ، وعلى ذلك تكون اي زيادة على أصل القرض ربا محرما .

٢ ــ ان لفظ الربا الوارد في القرآن عام يصدق على كل زيادة مشروطة
 لان الألف واللام في لفظ الربا للجنس.

وقد سبق الرد على هذين الرايين فما تقدم (١) عنه ترجيح الراى الغالب في الفقه الإسلامي من أن الألف واللام في لفظ الربا الوارد في القرآن للعهد فيكون المقصود هو الربا المعهود عند العرب وقت نزول القرآن الكريم أي الربا الجاهلي.

٣ - ان القرآن الكريم سلك في علاج مشكلة الربا سبيل التدرج كما فعل بالنسبة لتحريم الخمر (٢) . فبدا بتهيئة النفوس وإعدادها لتلقى الحكم

١ ـ المبحث الثالث من القصل السابق.

٢ ـ محاضرة الدكتور محمد عبد الله دراز في مؤتمر القانون الإسلامي الذي عقد في باريس سنة ١٩٥١ .

<sup>—</sup> الربا والقرض للدكتور ابو سريع محمد عبد الهادى ص ٢١ - ١٥٦ - الأعمال المصرفية والإسلام للاستاذ مصطفى عبد الله الهمشرى ص ٤٥ - المصارف والاعمال المصرفية فى الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور غريب الجمال ص ١٩٥ .

باية سورة الروم المكية . فباية سورة النساء التى تحكى لنا عن الربا الذى نهى عنه بنو إسرائيل . ثم نزل باية سورة ال عمران حكم تحريم الربا الفاحش الذى يتزايد حتى يصير اضعافا مضاعفة . واخيرا جاء التحريم الشامل بايات سورة البقرة .

وعلى ذلك يرى أصحاب هذا الرأى ان آية سورة آل عمران ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾ هى مرحلة التحريم الجزئى بالنهى عن ربا الجاهلية بما أوردته من وصف الأضعاف المضاعفة .

إلى أن جاءت المرحلة الأخيرة بالتحريم الكلى الحاسم بآيات سورة البقرة ﴿ وَأَحَلُ الله البَيعِ وَحَرِم الرّبا ﴾ و ﴿ يا أَيها الذّين أمنوا اتقوا ألله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ و ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ ويستنبطون من هذه الآيات أنه ليس للدائن سوى رأس ماله دون أى زيادة أو نقصان وأن الزيادة أيا كان مقدارها هي الربا المحرم.

ومفاد هذا الرأى ان التحريم الجزئى للربا الفاحش إنما هو مجرد مرحلة تمهيدية لا يصبح الوقوف عندها ، إذ المعول عليه عند تطبيق الحكم هو المرحلة الأخيرة فى التشريع التى تقضى بالتحريم الكلى الشامل . ويضيف البعض من أصحاب هذا الرأى ان عبارة ﴿ الأضعاف المضاعفة ﴾ ليست وصفا يقصد به تقييد المنهى عنه وإنما هى وصف لواقع يلازم النظام الربوى المقيت أيا كان سعر الفائدة (۱) . وقد أوردت الآية هذا الوصف للتقبيح والتنفير ببيان الربا عند العرب فى اكثر حالاته وبيان ما هو شأن الربا عامة لو أطلق العنان للمرابين فى استغلال حاجة المحتاجين . فليس المقصود من تعبير الأضعاف المضاعفة أن يبلغ كل ربا هذا المبلغ بل المقصود أن من شأن الربا ـ أى ربا مهما تضاءلت نسبته ـ أن يصبح كذلك مع تعاقب الإجال ولم يرد بالآيات حصر للربا فيما كان أضعافا مضاعفة وجعل المحرم مقصورا عليه دون سواه (۱) .

١ \_ تفسير أيات الربا للشيخ سيد قطب ص ٤٩ .

٢ \_ لماذا حرم الله الربا للأستاذ عبد السميع المصرى ص ٩٦٠

٣ ـ المصارف والأعمال المصرفية. في الشريعة الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص ٢٠١ .

ولمناقشة هذا الرأى نلاحظ بادىء ذى بدء التعارض الواضح بين أوله و آخره ، فالقول بأن آية آل عمران تمثل مرحلة مستقلة فى التدرج يستند فى أساسه إلى أن وصف الأضعاف المضاعفة مقصود به تحديد الربا الجاهلي وأوردت هذه الآية حرمته قبل نزول آيات سورة البقرة بالتحريم الكلى ولا يستقيم هذا الفهم مع قولهم بأن عبارة الاضعاف المضاعفة لا تعدو أن تكون وصفا لواقع يلازم الربا أيا كان مقداره

وقد تنبه فضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى إلى هذا التعارض فى مؤلفه القيم الذى عنى فيه ببحث مشكلة الربا من كافة نواحيها وتاصيل الاجتهادات والآراء الفقهية التى تناولتها وانتهى من كل ذلك إلى أن الربا المحرم باية آل عمران هو نفسه المحرم بايات سورة البقرة وهو فى الحالين الربا الذى كان معروفا فى الجاهلية . وفى هذا الشأن يقرر ما يلي (۱) :

إذا نحن وازنا بين الأقوال الثلاثة المتقدمة في بيان الربا المحرم بالقرآن ، رأينا ان : أرجحها هو القول الذي يقصر الربا المحرم بالقرآن الكريم على النوع الذي كان معروفا في الجاهلية وهو ربا النسيئة وذلك للاعتبارات الآتية ) :

اولا : ان الأدلة التي استدل بها القائلون بذلك مقنعة ولا تقبل النقض إذ هي مبنية على صريح نصوص القرآن الكريم التي قلنا انها تعين أن الربا كان في الدين وهو الربا الجاهلي ، خلافا لأدلة القولين الآخرين )

ثانيا: انه من المعروف انه إذا كان للمخاطب عهد بما دخلت عليه اللام في الخطاب كان المعنى المتبادر منه هو المعهود، إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن أن يكون المعهود مرادا به، وأية تحريم الربا نزلت وكان الربا معروفا في الجاهلية وفي عصر التنزيل وهذا هو المسمى بالعهد العلمي المعلوم للمخاطبين أو الخارجي، وقد ذكر الربا في بعض السور المكية قبل تحريمه بالنهي الصريح عنه في آيات بسورة البقرة التي روى عن كثير من الصحابة انها كانت من آخر ما نزل كما ذكر قبل ذلك أيضا في

١ - نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية ص٥٠ وما بعدها، ص٧٩.

آية سورة آل عمران المتفق على انها نزلت في الربا الجاهلي ، وهذا هو المسمى بالعهد الذكري . فيكون الربا الجاهلي هو المعهود للمخاطبين ذكرا وعلما أو خارجا . ولا يوجد ما يصرف اللفظ في أية التحريم عن أن يكون مرادا به ذلك المعهود . بؤيد هذا قول الرسول صلوات الله عليه في حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة بعد ما نزلت آبة التحريم سنة ثمان أو تسع : ألا أن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم لرؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وأول ربا موضوع ربا العباس ، كما يؤيده قوله تعالى حكاية عن شبهة الكفار في استحلال الربا ﴿ ذَلُكُ بِانْهُمْ قَالُوا إِنْمَا البيع مثل الرباق أحل الله البيع وحرم الربا ﴾ إذ ظاهر هذه الآية ان ما حرم بها إنما كان ربا معروفا للمخاطبين حتى أوردوا عليه تلك الشبهة . ثالثًا: ان القائلين بعموم لفظ الربا الوارد في أية التحريم وشموله لكافة أنواع الربا في الشرع قد تكلفوا كثيرا في تحميل اللفظ هذا المعنى ودفع ما يرد على ذلك من اعتراضات أهمها خاص بما ظاهره القيد في النهى الوارد في سورة ال عمران إذ يعترض بأنه نهى عن خصوص ما كان ﴿ أَضْعَافًا مَضَاعَفَةً ﴾ بما يجعل ما ليس كذلك غير منهى عنه في هذه الآية حتى قال البعض في دفع الاعتراض انها منسوخة باية التحريم في سورة البقرة . وإنما أفضى إلى هذا التكلف صرف آيات الربا عن صريح دلالاتها للقول بأن جميع أنواع الريا في الشرع محرمة بالقرآن الكريم سدا لباب إنكار بعض هذه الأنواع عن طريق حمل النهى المطلق في سورة البقرة على القيد في سورة آل عمران للقول بأن المحرم بالقرآن هو المضاعف فقط .

وإننا وان كنا نخالف استاذنا الفاضل فيما ذهب إليه بشأن وصف الأضعاف المضاعفة الواردة في آية آل عمران فنرى مع الرأى العكسى ان هذا الوصف يفيد تقييد لفظ الربا تعيينا للربا الجاهلي الذي اتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت فيه ، وبالتالي فإن النهي المطلق الوارد في آية سورة البقرة يحمل على النهي المقيد الوارد في آية (سورة آل عمران) اعمالا للقاعدة الاصولية في هذا الخصوص . إلا اننا مع ذلك نعتنق النتيجة التي انتهى إليها استاذنا الفاضل من أن المحرم بالآيتين واحد وهو الربا الجاهلي ، فالآيتين معا هما المرحلة الأخيرة في التحريم .

٤ - ان الربا الجاهلي لا يختلف في اصله عن الربا المعروف في مختلف العصور وهو الزيادة في الدين في مقابل الأجل. وأيا ما كانت النسبة في الزيادة فالأصل واحد والحكم في شرعة القرآن واحد إلا وهو التحريم لهذه الزيادة بالغة ما بلغت نسبتها من الضالة أو العظم، ويستند هذا الرأي في أساسه على القول بأن صورة التعامل التي ذكرها بعض المفسرين في تفسير الآية الكريمة ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾ بأنها التي يقول فيها الدائن للمدين « اتقضى أم تربي » فإن لم يقضه زاده في المال وزاده الدائن في الأجل ، لا تستلزم إلا تكون هناك زيادة في الأجل الأول (١) . وكل زيادة حرام سواء اكانت في مقابل الأجل الأول أم الأجل المائه . ولا يصح للدائن أن يقتضي أي زيادة على رأس ماله وهو الحكم الذي اوردته الآية ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون ﴾ .

ولكن ما قال به اصحاب هذا الرأى يتعارض ما ما اتفقت عليه اقوال الفقهاء والمفسرين من أن الربا الجاهلي كانت له سمة واضحة تميزه عن باقي المعاملات وذلك بأن يكون المدين إذا عجز عن السداد في الأجل المتفق عليه ملتزما بقبول الزيادة التي يفرضها عليه الدائن في نظير منحه أجلا آخر والتي كانت تصل إلى حد مضاعفة الدين عليه . وقد تضافرت الآثار وعبارات المفسرين على هذا الوصف للربا الجاهلي حتى أصبحت عبارة « اتقضى أم تربي » علما عليه . كما أن هذه الأقوال والآثار تشعر بأن ربا الجاهلية كان في معاملة واحدة متعارفة ومشهورة لدى الجميع(٢) .

ورغم ذلك كله نجد اصحاب هذا الراى يغفلون هذه الصفة البارزة التى تميز ربا الجاهلية ويتمسكون بما هداهم إليه الاستنتاج من ضرورة انطوائه على زيادة في مقابل الأجل الأول. ويجعلون من هذه النتيجة

١ - نظرية الربا المحرم للاستاذ إبراهيم زكى الدين ص ٣١، ٤٤ - المصارف والاعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص ٢٠٣ .

٢ - نظرية الربا المحرم (المرجع السابق) من ص ٣٠ إلى ص ٤١ .

وحدها دليلا على تسويته بغيره دون نظر إلى صفته البارزة التى اقتضت تسميته بهذا الاسم ووضعته في درجة بشعة من الظلم والاستغلال ينفرد بها عن باقي المعاملات سواء اكان ينطوى ايضا على زيادة مشروطة عند بدء العقد ام لم يكن ، إلى أن حرمه الإسلام تحريما قاطعا بايات سورة البقرة و آل عمران فابطل كل آثاره بطلانا مطلقا إلا ما كان قد تم قبضه فعلا من زيادة قبل التحريم ، واشترط لتوبة المرابي أن يتنازل عن كل ما بقي له من الزيادة في ذمة مدينه ولا يكون له إلا راس ماله الأصلى فقط ، مصداقا للريتين الكريمتين ﴿ يا أيها الذين أمنوا اتقوا أش وذروا ما بقى من الربا ﴾ ﴿ وإن تبتم فللكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون و وبذلك يطهر نفسه وماله من أدران هذا الكسب الخبيث .

## المبحث الثاني الاتجاهات المضيقة لمنطقة الريا

وإلى جانب التيار المتشدد الذى يوسع من منطقة الربا وجدت دائما تيارات تميل إلى التضييق من دائرته بدرجات متفاوتة. ويمكن تبويب هذه الاتجاهات بحسب تدرجها إلى ثلاثة أراء.

أولها: يميز بين ربا النسيئة وربا الفضل.

يفرق اصحاب هذا الراى وعلى راسهم ابن القيم الجوزيه بين نوعين من الربا احدهما ربا النسيئة وهو الربا الجلى او القطعى والثانى ربا الفضل وهو الربا الخفى او غير القطعى .

فيرون ان ربا النسيئة هو الذى نزلت فيه آيات القرآن الكريم وكانت عليه العرب فى الجاهلية وقال عنه احمد بن حنبل انه الربا الذى لا شك فيه وهو محرم لذاته تحريم مقاصد .

وفى ذلك يقول ابن القيم<sup>(۱)</sup> الربا نوعان جلى وخفى ، فالجلى حرم لما فيه من الضرر العظيم ، والخفى حرم لانه ذريعة إلى الجلى ، فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة . فاما الجلى فربا النسيئة وهو الذى

١ ـ اعلام الموقعين الجزء الثاني ص ٩٩ وما بعدها .

كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده الافا مؤلفة ، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج فإذا راى المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من اسر المطالبة والحبس .. فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية الضرر .. وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال هو أن يكون له دين فيقول له اتقضى أم تربى ؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل .. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن اسامة بن زيد ان النبي ﷺ قال « إنما الربا في النسيئة » ........ واما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ « لا تبيعوا الدرهم » بالدرهمين فإنى اخاف عليكم الرماء « والرماء هو الربا «فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة . فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته ان منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الاثمان إذ لو جوز لهم النساء فيها لدخلها إما أن تقضى وإما أن تربى فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفرانا كثيرة فقطموا عن النساء ثم قطموا عن بيعها متفاضلا بدا بيد ، إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو عين المفسدة ..... وإذا تاملت ما حرم فيه النساء رايته إما صنفا واحدا أو صنفين مقصدهما واحد أو متقارب كالدراهم والدنانير، والبر والشعير، والتمر والزبيب، فإذا تباعدت المقاصد لم بحرم النساء كالبر والثياب ، والحديد والزيت .... إلخ ) .

ويرتبون على التمييز بين النسيئة وربا الفضل ان ربا النسيئة المحرم لذاته تحريم مقاصد حرمته اشد فلا يباح إلا لضرورة ملحة كالضرورة التى تبيح اكل الميتة والدم .. أما ربا الفضل المحرم تحريم الوسائل فحرمته اقل فيباح عند الحاجة وهي المصلحة الراجحة . ولا شك ان الحاجة أخف من الضرورة ، فكلما اقتضت الحاجة التعامل بربا الفضل في بعض صوره وتبين في هذه الصور انتفاء فطنة اتخاذه ذريعة لربا النسيئة جاز التعامل به لتخلف سبب التحريم . وعلى ذلك تسيطر على ربا الفضل

فكرتان : الشبهة والحاجة ، فهو دائرة مرنة تتسع عند الشبهة وتضيق عند الحاحة(١) .

والواضح أن النسيئة التي يقصدها أصحاب هذا الرأى تشمل ربا الجاهلية كما تشمل ربا النساء الوارد في الحديث لان الزيادة التي تتحقق في كل منهما كانت في مقابل الإنساء أي تأخير السداد بزيادة الأجل.

ثانيهما: يميز بين الربا الوارد في القرآن والربا الوارد في الحديث. منذ فجر الإسلام اتجهت طائفة من الصحابة الأجلاء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير واسامة ابن زيد والبراء بن عازب رضوان الله عليهم إلى القول بأن الربا المحرم هو ربا الجاهلية الوارد في القرآن الكريم والذي كان معروفا عند العرب من قبل ولم يكن معروفا لهم غير هذا النوع من الربا القائم على الزيادة في الدين عند حلول الأجل في مقابل تأخير السداد وزيادة الأجل . وهو الذي انصب عليه حديث الرسول ﷺ في حجة الوداع حين قال • ألا أن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وأول ربا موضوع ريا العباس « كما حصر فيه الربا بقوله في حديث اسامة بن زيد ، « انما الربا في النسيئة ، وايضا فإن سياق الآبات يفيد ورودها في ربا الدين وهو ربا الجاهلية اي العقد المخصوص الذي كان يسمي فيما بينهم ربا . وقد بينه ابن عباس بقوله « كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به ، قال المطلوب منه زدني في الأجل وأزيدك في المال . فإذا قيل لهم هذا ريا . قالوا هما سواء ، يعنون بذلك ان الريادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء ، احكام القرآن للجصاص الجزء الأول ص ٤٦٤ . فالقرآن لا يتحدث إلا عن ربا النسيئة المعروف في الجاهلية أما غيره فيبقى على الحل ولا يمكن أن

١ مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص ٢٠٣ مد المصارف والإعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص ٢١٢ بحث قديم للشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى بمجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث من السنة التاسعة الصادر بتاريخ عارس عنة ١٩٣٩ ص ٤١٥.

يقال انما يحرم غيره بالحديث لان هذا القول يقتضى تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد وانه غير جائز في عرف ابن عباس(١).

وقد ثار النقاش في الفقه حول رأى ابن عباس آنف البيان فذهب البعض إلى أنه لم يكن قد بلغه حديث الأصناف السنة فلما بلغه هذا الحديث رجع عن رأيه في عدم تحريم ربا الفضل ، بينما ذهب آخرون إلى انه ظل مصرا على رأيه ولم يعدل عنه ويروون عن ذلك حوارا دار بينه وبين أبا سعيد الخدري وانتهى الحوار بتصميم ابن عباس على رأيه . كما أن سعيد بن جبير أكد أن أبن عباس لم يرجع عن هذا الرأى حتى مات ومن ناحية أخرى ذهب البعض إلى أن النسيئة في رأى أبن عباس تشمل ربا النساء الوارد في الحديث ولا تقتصر على ربا الجاهلية وحده . وقد أفاض في شرح وجهتى النظر فضيلة الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى مرة في بحثه القديم المنشور في مجلة القانون والاقتصاد (٢) الذي انتهى فيه إليه ترجيح أن أبن عباس كان يقصر الربا المحرم على ربا الجاهلية دون غيره ثم عاد في مؤلفة نظرية الربا المحرم إلى الأخذ بوجهة النظر العكسية (٢)

ولكننا نميل إلى ترجيح ان رأى ابن عباس ومن معه يقصر الربا المحرم على ربا الجاهلية فقط لقوة الحجج الدالة على ذلك خاصة انهم لو كانوا يلحقون به ربا النساء المنصوص عليه في الحديث لوجب الا ينكروا ربا الفضل الوارد ذكره في ذات الحديث ويرون بقاءه على اصل الإباحة . وظل لهذا الرأى دعاته فاخذ به من التابعين عطاء بن رباح وفقهاء المكيين وسعيد بن جبير وعروة . كما اعتنقه أيضا طائفة من الفقهاء المحدثين كالاستاذ رشيد رضا في رسالته عن الربا ، إذ يرى ان ربا المحالية هو الربا الجلى المحرم لذاته تحريم مقاصد ، بينما ينزل الجاهلية هو الربا الجاهل الواردين في بالنوعين الأخرين من الربا وهما ربا النساء وربا الفضل الواردين في

أ ـ مصادر الحق في الفقه الاسلام للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص ٢٢٢ \_
 البحث القديم لفضيلة الشيخ ابراهيم زكى الدين في مجلة القانون والاقتصاد السنة التاسعة العدد الثالث ص ٤٠٠

٢ .- مجلة القانون والاقتصاد السنة التاسعة العدد الثالث الصادر في مارس ١٩٣٩ من
 ص ٤٠٠ حتى ص ٤١٤ .

٣ ـ نظرية الربا انمحرم في الشريعة الاسلامية ص ٩٩ ـ ١١٤ .

الحديث الشريف ـ حسبما تنبىء ظاهر عباراته ـ إلى أن النهى عنهما انما هو للكراهية وليس للتحريم كالنهى عن أكل سباع الوحش والطير(١)

# المبحث الثسالث الآراء المعساصرة في القسرض

وكما كان موضوع القروض الربوية محلا للجدل الواسع على النحو الذى اوجزناه فيما سبق ، فقد زادت حدة الصراع الجدلى فى العصر الحديث نتيجة لما طرأ على الحياة الاقتصادية من تطورات هائلة ضاعفت من أهمية الدور الذى تؤديه البنوك كوسيط فى العلاقة بين المدخرين والمستثمرين . الأمر الذى حفز كثيرا من الفقهاء إلى التعمق فى الدراسة والتحليل وصولا إلى القول بان الفوائد التى تتعامل بها البنوك سواء دائنة أو مدينة لا تدخل فى نطاق الربا المحرم شرعا . وساقوا فى تأصيل هذا الرأى حججا وأسانيد متعددة ، قاصدين إلى رفع الحرج عن عامة المسلمين فى التعامل مع البنوك بعد أن أصبحت هى عماد الحياة الاقتصادية بكافة مناحيها التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بل الموسعة لمنطقة الربا \_ بما تفرضه من تحريم لفوائد البنوك \_ شديدة الموسعة لمنطقة الربا \_ بما تفرضه من تحريم لفوائد البنوك \_ شديدة العنت والإرهاق لجمهور المسلمين فى اضطرارهم للتعامل مع البنوك فى العنت والإرهاق لجمهور المسلمين فى اضطرارهم للتعامل مع البنوك فى شتى الأغراض . ونظرا لأهمية هذه الاجتهادات وتشعب الاسس التى تقوم عليها فقد رأينا أن نخصص لها بابا مستقلا هو الباب الثالث .

١ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص ٢٢٠ .



## = الباب الشالث =

## الفصيل الأول

مقتطفات من الآراء المعاصرة حول الربا والفائدة نورد في هذا الفصل مقتطفات من أراء بعض الفقهاء المحدثين مما يتعلق بفوائد البنوك واختلافها عن الربا المحرم شرعا.

### ١ - الإمام الشيخ جمال الدين الأفغاني:

نسب إليه بأن ما يقع عليه التحريم هو الربا اضعافا مضاعفة وأن هذا أمر في منتهى الحكمة لكى يكون للإمام مخرج إذا اقتضت المصلحة التسامح للحكم بجواز الربا المعقول الذي لا يثقل كاهل المدين ولا يتجاوز في برهة من الزمن رأس المال ويصير أضعافا مضاعفة (١).

### ٢ ـ الإمام الشيخ محمد عبده:

نسب إليه في تفسير قوله تعالى ﴿ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة ﴾ انه قال : فانت ترى ان هذا الذي فسر به زيد رضى الله عنه الآية الكريمة هو من الربا الفاحش المعروف في هذا الزمان بالمركب ، وترى ان ما قاله ابن جرير ومن روى عنهم من السلف في تصوير الربا كله في اقتضاء الدين بعد حلول الاجل ولا شيء منه في العقد الاول كان يعطيه المائة بمائة وعشرة أو أكثر أو أقل ، وكانهم كانوا يكتفون في العقد الاول بالقليل فإذا حل الدين ولم يقض المدين وهو في قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف في مقابلة الإنساء (٢).

ومن المشهور ان الإمام الشيخ محمد عبده ـ ابان توليه منصب الإفتاء ـ كان قد أصدر فتوى بحل الفوائد التي تعطيها مصلحة البريد

١ ـ الإعمال المصرفية والإسلام للاستاذ/ مصطفى عبد الله الهمشرى ص ٦٢ .
 ٢ ـ المصارف والإعمال المصرفية للدكتور/ غريب الجمال ص ٢٢٣ ـ نظرية الربا المحرم ص ٢٣٣ .

لاصحاب الأموال المدخرة في صندوق التوفير باعتبار انها قسط من الارباح التي تغلها تلك الأموال على المصلحة . وإن كان الباحثون لم يعثروا على اصل هذه الفتوى سوى ما أشار إليه الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار بهذا المعنى(١) .

### ٣ ـ الشيخ رشيد رضا:

كتب الشيخ رشيد رضا تحت عنوان « الربا المحرم بنص القرآن والربا المحرم في أحاديث الآحاد والقياس » ما ياتي :

التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثبت بروايات الأحاد واقيسة الفقهاء ضرورية ، فإن من يجحد ما جاء في القرآن يحكم بكفره ، ومن يجحد غيره ينظر في عذره . فما من إمام مجتهد إلا وقد قال اقوالا مخالفة لنعض الأحاديث الصحيحة لأسباب يعذر بها ، وتبعه الناس على ذلك ، ولا يعد ذلك أحد عليهم خروجا من الدين ، حتى من لا عذر له ، فما بالك بمخالفة بعضهم بعضا في الأقوال الاجتهادية التي تختلف فيها اقتستهم ؟ . وقد فشا بين المسلمين اكل الربا مع ذلك الوعيد الذي نطق به القرآن ، واكثرهم يعتقدون ان لفظ الربا يتناول جميع ما قال فقهاء مذاهبهم انه منه حتى بيع الحلى من الذهب بجنيهات يزيد وزنها على وزنه لمكان الصنعة في الحلي ، وبعض العقود التي يعددها الفقهاء فاسدة أو باطلة . وانا نعلم انه لا يكاد يوجد في عشرات الألوف من المسلمين رجل واحد يتحامى كل ما عده الفقهاء من الربا .. ثم يقول : قد علمت انه لا يدخل في الربا الذي لا شك فيه كما قال الإمام احمد اسورة من الذهب بجنيهات تزيد عليها وزنا ، لان هذه الزيادة في مقابلة صنعة الصائغ ، وقد تكون قيمة الصنعة اعظم من قيمة مادة المصنوع ، فإنه لا نسيئة في هذا البيع بل ولا ربا لا مقابل له ليكون باطلا ولا ضرر فيه على المشترى ولا ظلم ولا يدخل فيه أيضًا من يعطى أخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا معينا لان مخالفة قواعد الفقهاء في جعل الحظ معينا قل الربح أو أكثر لا مدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت ، لان المعاملة نافعة

١ ـ بحث الاستاذ الشيخ إبراهيم زكى الدين بدوى فى مجلة القانون والاقتصاد العدد
 الثالث من السنة التاسعة ص ٥٥١ ـ ومؤلفه نظرية الربا المحرم ص ٢٣٤ ، ٢٣٧

للعامل ولصناحت المال معا وذلك الربا ضنار بواحد بلاذنت غير الاضطرار ، ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع ، فلا يمكن أن يكون حكمها في عدل الله واحدا . إذا كان شراء ذلك الحلى وهذا التعامل من الربا الخفي الذي يمكن إدخاله في عموم روايات الآحاد في بيع أحد النقدين بالآخر ونحو ذلك ، فهو محرم لسد الذرائع ـ كما قال ابن القيم ـ لا لذاته وهو من الربا المشكوك فيه لا من المنصوص عليه في القرآن الذي لا شك فيه فليس لنا أن نكفر منكر حرمته ونحكم بفسخ نكاحه ونحرم دفنه بين المسلمين . ليتأمل الذي لا يفرقون بين الربا المحرم بالقرآن وبين غيره مقدار الحرج إذا حكموا بأن كل من اشترى حلية من الذهب بنقد منه وحلية من الفضة ينقد منها وكان النقد غير مساو للحلى ، فهو كافر ان استحل ذلك ومرتكب أكبر الكبائر محارب الله ورسوله أن كأن يفعله مع اعتقاد حرمته . ولو كان مثل ذلك من المنصوص الذي لا شك فيه لما وقع فيه خلاف ، وقد اختلف الصحابة والأئمة ومن بعدهم من الفقهاء في كثير من مسائل الربا ومن ذلك بيع الحلية ، فقد أوضيح ابن القيم الحجة على جواز بيعها بجنسها من غير اشتراط المساواة في الوزن . ومما قال في ذلك ان ربا الفضل انما حرمه الله لسد الذريعة ـ لا لذاته ـ وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة(١).

ويبين من ذلك ان الشيخ رشيد رضا قد انتهى فى رسالته عن الربا إلى القول بحل القرض بفائدة استنادا إلى ان الربا الجاهلى ـ على الصورة التى لا تظهر فيها الزيادة إلا عند حلول الأجل ـ هو وحده المحرم بالقرآن ، والمعتبر ربا عند ابن عباس ، وربا لا شك فيه عند الإمام أحمد بن حنبل ، والربا الحقيقى المحرم لذاته عند ابن القبم (٢) .

٤ ـ الشيخ عبد العزيز جاويش:

نشر المرحوم الشيخ جاويش مقالا بعنوان « الربا » في جريدة اللواء العدد الصادر بتاريخ ١٩٠٨/٤/١٦ رأى فيه (٢) ـ بعد شرح الموضوع في القرآن والسنة والفقة \_ ما يلي :

١ ـ نظرية الربا المحرم ص ٢٢٦ وما بعدها ـ المصارف والأعمال المصرفية ص ٢٢٤ ومابعدها .

٢ \_ المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال ص ٢٢٦ .

٣ ـ نظرية الربا المحرم ص ٢٤٧ .

- (1) ان ربا النسيئة هو الربا الجاهلي الذي كان اضعافا مضاعفة من اصل الدين .
- (ب) ان الربا الذى ليس فيه مضاعفة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم، بل من « القاعدة الأصولية بإعطاء القليل حكم الكثير » وهذه القاعدة ليست إجماعية ، والقول في هذه المسألة كالقول في الخمر « يقصد قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام .
- (ج-) ان المضاربة الشرعية تقضى أحكامها بأن يكون الهلاك على رب المال إلا إذا تعدى العامل ، ولرب المال أن يشترط على المضارب الا يبيع البضائع التى يضارب فيها بربح أقل من ١٠ ٪ مثلا فيعرف رب المال من أول الأمر ما يصيبه من ربح .
- (د) ان النبى ﷺ كان يؤدى زيادة على ما استلف، فلم لا يجوز ان نلتزم ذلك ابتداء في عقد القرض؟
- (هـ) ان معظم من يقترضون من المصارف بالربا لم تدمر بيوتهم بسببه ، بل بسبب بذخهم وفسقهم وحبهم للظهور .

ورتب الشيخ جاويش على هذه المقدمات ان امامنا أن نختار بين احد امرين : الأول : أن نتابع جماعة المسلمين الكثيرين في تحريم الربا القليل احتياطا وتحرزا ، والمخرج إذن من هذه الشدة التي تكلا تزهق النفوس أن نلجأ للمضاربة المتفق على ربحها . الثاني : أن نقصر التحريم على ما حرم أش في كتابه من ربا النسيئة المضاعف ، فنخالف الجمهور بحكم العقل أو الضرورة ونتجاوز عما قل من الفائدة التي لا نماثل الدين قدرا ولا تؤدى إلى غبن المدين غبنا فاحشا ، كما فعلت الحكومتان الإسلاميتان العثمانية والفارسية .

وكان العلماء في الدولة العثمانية قد أفتوا بجواز الفائدة القليلة حينما سئلوا عن إنشاء مصرف إسلامي ، وقد أباحت الدولة العثمانية للقضاة أن يحكموا بالقائدة على ألا تبلغ هذه الفائدة مثل الدين الأصلي أي ألا تبلغ ضعف القرض لان الضعف فاكثر يعتبر حراما ، أما أقل من الضعف فإنه يعتبر مباحا .

الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة:

وقد سكل عن الحكم فيما لو اعطى إنسان الف جنيه لتاجر او مقاول ليعمل بها في تجارته او اعماله ويعطيه كل سنة خمسين جنيها فافتى بان هذه مضاربة وشركة بين اثنين وهو عقد صحيح شرعا ، واشتراط الفقهاء لصحة هذا العقد ألا يكون لأحدهما نصيب معين من الربح اشتراط لا دليل عليه . وان هذا تعامل صحيح فيه نفع لرب المال الذي لا خبرة له على استثمار ماله بنفسه وفيه نفع للتاجر الماهر أو المقاول الناجح على أن يكون له رأس مال يعمل به ويربح فهو تعامل نافع للجانبين وليس فيه أضرار ولا ظلم لأى احد من الناس ، وسد هذا الباب من التعاون فيه أضرار وقد قال في « لا ضرر ولا ضرار » كما أن فضيلته انتهى في فتوى أخرى بأن الإيداع في صندوق توفير البريد هو من قبيل المضاربة وكما أخرى بأن الإيداع في صندوق توفير البريد هو من قبيل المضاربة وكما يصح أن يكون الربح بالنسبة يصح أن يكون حظا معينا ولا يدخل هذا التعامل في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة لانه نوع من المضاربة اشترط فيها لصاحب المال حظ معين من الربح وهذا الاشتراط وان خالف اقوال الفقهاء إلا أنه غير مخالف نصا في القرآن أو السنة (ا) .

 ٦ - الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عيسى مدير تفتيش العلوم الدينية والعربية بالأزهر:

يقرر فضيلته (۱) ان الادخار في صندوق التوفير بمصلحة البريد جائز شرعا على نحو ما افتى به كان كل من الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت :

لانه لا مداينة بين المدخر وصندوق التوفير وإنما هذا نوع من المضاربة ، يأخذ عنها رب المال جزءا من الربح . والمضاربة ـ وتسمى القراض ـ عقد بين طرفين يدفع احدهما المال ليعمل فيه الآخر على ان يكون الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها . وغلية ما يلاحظ هنا ان الربح مقدر بنسبة مئوية بالنظر لرأس المأل فيكون محدودا لا شائعا .

١ - مجلة لواء الإسلام عددى ابريل ومايو ١٩٥١ - الاعمال المصرفية والإسلام للاستاذ/
 مصطفى عبد الله الهمشرى ص ٩٠.

٢ - المعاملات الحديثة واحكامها الفضيلته ص ٣٥.

وقد قال الفقهاء في المضاربة: انه يشترط أن يكون الربح شائعا. بين رب المال والمضارب على نسبة محدودة من الربح بالاتفاق بينهما لانه لو قدر لرب المال مبلغ محدود أو للمضارب كذلك مبلغ محدود، فربما لا يربح المال أصلا وربما لا يتجاوز الربح ذلك المقدار.

إلا اننا نقول ان مصلحة البريد مطمئنة ـ بل ضامنة ـ ان اموال المدخرين ستربح اكثر مما يأخذون ، ولهذا قدرت لهم مقدار ربحهم اعتمادا على جزمها بحصول ربح اكثر ـ ومنحتهم ذلك بدون انتظار للنتيجة التى تجزم بها ، تشجيعا للافراد على الادخار . ولا باس بهذا التخريج خصوصا إذا علمنا ان اصل المضاربة فضلا عن فروعها ، من المسائل الاجتهادية التى لم يثبت فيها نص من كتاب او سنة . ويكون حكم الادخار في صندوق التوفير بمصلحة البريد على هذا النظام الإباحة شرعا باعتبار أنه مضاربة وهي جائزة شرعا .

كما يرى فضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى ان سندات قرض الإنتاج (۱) التى تستغل الحكومة امواله في مشروعات إنتاجية صناعية وزراعية وتجارية ستنتج حتما نتائج مرموقة ، لهذا يقرر ان مبلغ ٥,٣٪ الذى ياخذه مالك السند لا يعتبر فائدة ربوية بل هو جزء من ربح محقق تكتسبه الحكومة وتعطى مالك السند منه هذا المقدار فهو ربح مضاربة والمضاربة جائزة شرعا ، وغاية الأمر ان الربح هنا غير مشاع وقد المترط الفقهاء في المضاربة أن يكون الربح بين المالك والعامل مشاعا حسب التقدير المتفق عليه . وقد بينا ذلك سابقا في حكم الادخار في صندوق التوفير بمصلحة البريد . وبينا ان ذلك جائز شرعا متى كانت الحكومة أو إحدى مصالحها التى تضارب في هذا المال جازمة بحصول ربح اكثر مما تعطى وذلك حقق الول سندات قرض الإنتاج في غير التجارة رغم ان الفقهاء قد أوجبوا أن أموال سندات قرض الإنتاج في غير التجارة رغم أن الفقهاء قد أوجبوا أن مصالحها يكون استثمار مال المضاربة في التجارة مستندا في ذلك إلى أنه متى كان أصل المضاربة من الأمور الاجتهادية التي لم يثبت فيها نص من الكتاب أو السنة ، فإن مسائلها وما يتقرع عنها تكون هي الآخرى اجتهادية ومن

١ ـ المرجع السابق ص ٧١ ـ ٧٢ .

ذلك وجوب استثمار مال المضاربة في التجارة وبالتالي فإن استثمار الحكومة أموال سندات قرض الإنتاج في غير التجارة من الوجوه سالفة الذكر المباحة في الشرع يجعل الربح الذي ياخذه مالك السند جزءا من ربح مضاربة جائزة شرعا.

وكذلك يرى فضيلته ان القروض التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية من بنك التسليف الزراعى او البنك الصناعى التى لا تجاوز الفائدة التى يحلصها البنك زيادة على اصل القرض عن ٣ ٪ لا تعتبر من قبيل الربا وإنما هى قروض حسنة وان الزيادة التى يحصلها البنك هى فى الواقع مصروفات الموظفين الذين يباشرون الأعمال المتصلة بهذا القرض تاصيلا ومساهمة فى مصروفات موظفى البنك عموما . فضلا عن ال الحكومة تامر بتيسير هذه القروض لمعاونة صغار الزراع والصناع وتحسين الإنتاج وليس بغرض الربح(۱) .

٧ ـ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى:

يتلخص الراى الذى انتهى إليه الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى بحثه عن الربا فى ان الحاجة العامة الشاملة تجيز الفوائد البسيطة على القروض. وقد اقام هذا الراى على النقاط التالية(٢):

أولا: الأصل في الربا التحريم سواء كان ربا الجاهلية أو ربا النسيئة أو ربا القرض. وذلك وقاية للناس من احتكار أقواتهم، وحمايتهم من التلاعب في أسعار العملة التي يستخدمونها، ودفع الغبن والاستغلال عنهم.

ثانيا: على أن هناك صورة من الربا هى اشنع هذه الصور واشدها استغلالا للمعوز والفقير. وهى الصورة التى نزل فيها القرآن منذرا متوعدا صورة الربا الذى تعودته العرب فى الجاهلية، فياتى الدائن مدينه عند حلول اجل الدين ويقول اما أن تقضى واما أن تربى، والارباء

١ ــ المرجع السابق ص ٤٦ ــ ٤٧ .

٢ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثالث
 ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

معناه أن يزيد الدين على المستحق في مقابل إطالة الأجل وهذا أشبه بما نسميه اليوم بالفوائد على الفوائد أو الربح المركب وصورته أن يتقاضى الدائن فوائد مستقلة على ما تجمد من الفوائد فيقول للمدين إما أن تقضى رأس المال وما تجمد عليه من الفوائد وإما أن تربى بأن تضم المتجمد من الفوائد إلى رأس المال فيصبح المجموع رأس مال جديد يزيد بما ينتج من الفوائد عن المدة التى اطيل فيها أجل الدين

هذه الصورة من الربا في العصر الحاضر هي تقابل ربا الجاهلية وهي محرمة تحريما قاطعا لذاتها تحريم مقاصد لا تحريم وسائل ، فهي التي تجر الويل والخراب على المدين ، وتضاعف رأس المال في سنوات قليلة ، فياكل الدائن الربا أضعافا مضاعفة ، وهي الصورة التي محقها استعالي في قرآنه الكريم ، ومن ثم لا يجوز الربا في هذه الصورة أصلا .

ثالثا: أما الصور الأخرى من الربا ـ الفائدة البسيطة للقرض وربا النسيئة وربا الفضل ـ فهذه أيضا محرمة ولكن التحريم هنا تحريم للوسائل لا تحريم للمقاصد . وكلها وسائل لا مقاصد وقد حرمت سدا للزرائع . ومن ثم يكون الأصل فيها التحريم وتجوز استثناء إذا قامت الحاجة إليها والحاجة هنا معناها كما يقول ابن القيم ، مصلحة راجحة في صورة معينة من صور الربا ، تفوت إذا بقى التحريم على اصله . عند ذلك تجوز هذه الصورة استثناء من اصل التحريم . وتجوز بقدر الحاجة القائمة فإذا ارتفعت الحاجة علد التحريم .

رابعا: وتبدأ الحاجة أن تكون حاجة شخصية ذاتية تقوم بفرد بالذات .. ثم تنتهى الحاجة أن تكون عامة شاملة ، لا تقوم بغرد بالذات دون غيره ، بل تكون في طبيعة المعاملة نفسها . فبيع المصوغ بأكثر من وزنه ذهبا أو فضة دعت إليه حاجة عامة . هي أن تكون لصنعة الصياغة قيمة يقابلها شيء من الثمن ، والا اندثرت هذه الصناعة مع قيام الحاجة إليها فما دامت هناك صياغة مباحة ، كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها ، والناس في حاجة إليها ، فإن الحاجة تقوم عامة شاملة إلى شراء المصوغ بأكثر من وزنه ... فما دامت الحاجة قائمة للحصول على رؤوس الأموال من طريق القرض أو غيره وما دام رأس المال ليس ملك الدولة بل هو ملك الفرد ادخره بعمله وجهده فمن حقه أن

لا يظلم فيه ولا يظلم ، ما دامت الحاجة قائمة إلى كل ذلك فإن فائدة راس المال تكون جائزة استثناء من اصل التحريم في الحدود التالية :

- (1) ألا يجوز بحال مهما كانت الحاجة قائمة ، أن تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد فهذا هو ربا الجاهلية الممقوت .
- (ب) بالنسبة إلى الفائدة البسيطة ، يجب أن يرسم لها المشرع حدودا لا تتعداها من حيث سعرها ومن حيث طريقة تقاضيها ومن حيث مجموع ما يتقاضى منها ومن وجوه أخرى كثيرة ينبغى على المشرع أن يتحراها وذلك حتى تقدر الحاجة بقدرها وإذا زالت الحاجة ولم تعد قائمة علد الربا إلى أصله في التحريم .

### ٨ - الإمام الشيخ محمود شلتوت:

وقبل ان نعرض رأى فضيلته نود ان نوضح مدى صحة القول بانه عدل عن رأيه وقت وفاته فقد أجاب فضيلة المفتى محمد سيد طنطاوى على سؤال وجهه إليه الأستاذ/ صلاح منتصر في مجلة اكتربر الصادرة في ١٩٨٩/١٢/٢٤ عن هذه الواقعة قائلا « هذه فريه والذي يقول ان الإمام عدل كاذب والدليل ان الأستاذ/ احمد نصار زوج ابنة الشيخ شلتوت والذي يشرف على مطبوعات الإمام بعد وفاته كتب مقالا في جريدة الأهرام ونقله د. احمد شلبي في كتابه الاقتصاد في الفكر الإسلامي يقول فيه : ان فضيلة الإمام لم يرجع عن فتواه وانه كان معه إلى آخر لحظات حياته » والاستاذ/ احمد نصار على قيد الحياة .

يقول فضيلة الإمسام: (١)

لا شك ان القرآن حرم على المؤمنين التعامل بالربا، والربا حدد بالعرف الذى نزل فيه القرآن، بالدين يكون لرجل على آخر فيطالبه به عند حلول أجله فيقول له الآخر: آخر دينك وازيدك على مالك. فيفعلان ذلك وهو الربا أضاعفا مضاعفة \_ فنهاهم الله عنه في الإسلام.

وواضح ان هذا الصنيع لا يجرى عادة إلا بين معدم وبين موسر يستغل حاجة الناس ، غير مكترث بشيء من معانى الرحمة التي يبنى الإسلام مجتمعه عليها ... وقد قابل القرآن الكريم حرمته في جميع الآيات

١ ـ الفتاوى الطبعة الثامنة ص٣٥٣.

التى وجد فيها بالصدقة تبذل في مساعدة المحتاج ، وتشير هذه المقابلة إلى أن تلك الحالة كان جديرا بها أن تجرى فيها الصدقة ، وهي تبرع محض ، فإن لم تكن صدقة فلا أكثر من الرد بالمثل ومن النظرة إلى الميسرة ﴿ يمحق الله الربا ويربى الصدقات ﴾ الآية ٢٧٦ من سورة البقرة – ﴿ لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ الآيتان ٢٧٩ ، ٢٨٠ من سورة البقرة أما الزيادة والمضاعفة فيها فهما ظلم وعدوان . وهما من موجبات المقت والغضب عند الله .. وانى اعتقد ان ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل لانه مضطر أو في حكم المضطر ، والله يقول ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ الآية ١١٩ من سورة الانعام )

وقد صرح بذلك بعض الفقهاء فقالوا: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح . إذا كان للأفراد ضرورة أو حاجة تبيح لهم هذه المعاملة .. فإن للأمة أيضا ضرورة أو حاجة ، كثيرا ما تدعو إلى الافتراض بالربح ، فالمزارعون كما نعلم تشتد حاجتهم في زراعتهم وإنتاجهم إلى ما يهيئون به الأرض والزراعة . والحكومة كما نعلم تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة وإلى ما تعد به العدة لمكافحة الأعداء المغيرين . والتجار تشتد حاجتهم إلى ما يستوردون به البضائع التي تحتاجها الأمة وتعمر بها الأسواق ونرى مثل ذلك في المصانع والمنشآت التي لا غي لمجموع الأمة عنها .. ولا ريب أن الإسلام الذي يبني احكامه على قاعدة اليسر ورفع الضرر والعمل على العزة والتقدم وعلاج التعطل ، يعطى اليسر ورفع الضرر والعمل على العزة والتقدم وعلاج التعطل ، يعطى مواردها في قلة .. أن تقترض بالربح تحقيقا لتلك المصالح التي بها قيام الأمة وحفظ كهانها .

كما أفتى فضيلته بأن الفائدة التي تدفعها مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة في صندوق التوفير حلال. وقال في هذا الشأن(١):

١ - المرجع السابق ص ٣٥١ - ٣٥٢ .

رأى بعض علماء الحلال والحرام ان الربح الذى تدفعه مصلحة البريد لاصحاب الأموال المودعة فى صندوق التوفير حرام لانه اما فائدة ربوية للمال المودع وإما منفعة جرها قرض. وكلا الأمرين حرام فى نظر الشريعة وعلى هذا يجب رده ويحرم اخذه والانتفاع به.

والذى نراه ـ تطبيقا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة ـ انه حلال ولا حرمة فيه .

ذلك ان المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير ولم يقترضه صندوق التوفير منه ، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا ، ملتمسا قبول المصلحة إياه . وهو يعرف ان المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية ويندر فيها ـ ان لم يعدم ـ الكساد أو الخسران .

وقد قصد بهذا الإيداع أولا: حفظ ماله من الضياع ، وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد . وقصد ثانيا: إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها ، ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون ، وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح .

ولا شك ان هذين الأمرين ـ تعويد النفس على الاقتصاد ، ومساعدة المصلحة الحكومية غرضان شريفان كلاهما خير وبركة ويستحق صاحبهما التشجيع ، فإذا عينت المصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرباحها منسوبا إلى المال المودع أى نسبة تزيد وتقدمت به إلى صاحب المال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاونى عام ، يشمل خيرها صاحب المال والحكومة ، وليس فيها مع هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم أحد ، أو استغلال لحاجة أحد ، ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج في نوع من انواع الشركات التي عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعن احكامها .

وفى الواقع ان هذه المعاملة بكيفيتها وبظروفها كلها وبضمان ارباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين وقت ان بحثوا الشركة ونوعوها واشترطوا فيها مااشترطوا.

وليس من ريب في ان التقدم البشرى احدث في الاقتصاديات انواعا من العقود والاتفاقات المركزة على اسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل ،

وما دام الميزان الشرعى في حل التعامل وحرمته قائما في كتاب الله أو الله يعلم المفسد من المصلح ﴾ الآية ٢٢٠ من سورة البقرة ـ ﴿ ولا تظلمون ولا تظلمون ﴾ الآية ٢٧٩ من سورة البقرة ، فما علينا أن نحكمه ونسير على مقتضاه . ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربا ، ولا منفعة جرها قرض حتى يكون حراما على فرض صحة النهى عنه ، وإنما هو كما قلنا تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع .

٩ ـ الأستاذ/ وفيق القصار(١) عضو مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية
 وعميد كلية الحقوق بلينان :

يرى سيادته ان فائدة القرض جائزة وعلل لذلك بما يلى:

١ - الفائدة بمثابة العوض للمقرض عن حرمان نفسه الانتفاع بماله .

٢ ـ الفائدة نوع من المشاركة بين المقرض والمقترض في الربح الذي
 حصل عليه المقترض باستغلاله واستثماره لمال المقرض.

٣ ـ القرض بفائدة يحتمل الخسارة كالتجارة وذلك عند اعسار المدين وعجزه عن الوفاء إذ يهلك المال على صاحبه فتقابل خسارته لماله الكسب الذي حصل عليه من فائدته.

٤ - لا يختلف الحال كثيرا في شركة التوصية عنه في القرض بفائدة فالشريك الموصى في هذا النوع من الشركات يقدم مقدارا معينا من المال ويكون مسئولا عن خسائر الشركة بقدر المال المقدم منه ، بينما يكون الشريك المفوض الذي يدير اعمال الشركة مسئولا عن خسائرها بالقسم الذي قدمه من رأس متها وفي سائر امواله . فالتفاوت في الكسب والخسارة موجود بين الشركاء في شركة التوصية ومع ذلك لا يعتبر ربح الشريك الموصى حراما .

 مركة المضاربة احد الشريكين فيها يقدم المال وأخر يقدم الخبرة والاختصاص والعمل ويتقاسمان الأرباح ولا يتحمل فيها الخسائر إلا الشريك المضارب وهذا الثوع من الشركات جائز وشائع.

١ \_ الاعمال المصرفية والإسلام للاستاذ مصطفى عبد الله الهمشرى ص ١١ .

٦ ـ استشهد بفتوى المشيخة الإسلامية في عهد السلطنة العثمانية بانها وافقت على قانون اصدره خليفة المسلمين واخذت على عاتقها تنفيذه. تلك الفتوى تجيز استثمار أموال اليتامي تحت إشراف ومصادقة قضاة المحاكم الشرعية بإدانة تلك الأموال مباشرة أو بواسطة المؤسسات المالية واستيفاء أرباحها ، واستخلص سيادته من ذلك أنه لو كانت أرباح الأموال المستغلة بالإدانة عند اقتضاء المصلحة ومساس الحاجة محرمة تحريما مطلقا لما جازت لمصلحة الإيتام لان التحريم المطلق لا يكون جاريا بحق الراشد معطلا بحق اليتيم القاصر ، وبناء عليه فالفائدة غير حرام .

٧ ـ ان الربا المنهى عنه هو الفائدة الفاحشة أو المركبة ، أما فوائد الأموال التي يضعها أصحابها في المصارف لحفظها من السرقة أو الضياع والانتفاع بربح معقول عنها فلا حرمة فيها كما لايشمل التحريم الأموال التي يقترضها ذوو الحاجة واصحاب الاعمال لان أرباح تلك الأموال منفعة ووسيلة لتشجيع الادخار وتئول بالنتيجة إلى تحسين مستوى المعيشة وتأمين البحبوحة والرخاء

۱۰ \_ فضيلة المفتى الدكتور/ محمد سيد طنطاوى $^{(1)}$ :

تصدى فضيلته بالتفصيل لموضوع فوائد البنوك في مؤلفه القيم الذي عنى فيه ببحث المشكلة من اساسها ، وذلك بتحديد المعنى اللغوى والشرعي لألفاظ القرض ، والدين ، والوديعة ، والاستثمار ، موضحا الفروق بينها :

القرض:(۲)

يطلق هذا اللفظ على ما يقدمه الإنسان لغيره على سبيل السلف إلى وقت معين . واستعرض فضيلته المواضع التي ورد فيها لفظ القرض من

١ ـ كتاب معاملات البنوك واحكامها الشرعية الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠ .

٢ ـ المرجع السابق ص ٩٨ .

القرآن والسنة فوجد انها كلها قد جاءت بمعنى الإحسان إلى المحتاج والتصدق عليه ابتغاء الثواب من الله تعالى . وكنى سبحانه عن الفقير بذاته العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا فى الصدقة وحض المؤمنين على أن يقدموا جزءا من اموالهم للمحتاجين والبائسين طمعا فى مرضاة الله تعالى الذى يضاعف لهم الثواب اضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه .

### السديىن :

وهو اعممن القرض لان الديون تشمل كل ما ثبت في الذمة للغير سواء عن طريق الاجازة ام البيع ام الشراء ام غير ذلك مما يثبت في الذمة بطريق شرعي.

وإذا كانت شريعة الإسلام قد حضت اتباعها على مساعدة المحتاجين على سبيل الصدقة أو السلف فإنها في الوقت نفسه قد أمرت المسلم الا يلجأ إلى الاستدانة من غيره إلا عند الضرورة القصوى وكما فرضت على المدين أن يكون حريصا على الوفاء بدينه ورده إلى صاحبه بدون مماطلة أو تسويف ، فقد أمرت الدائن أن يكون رفيقا بالمدين وأن ينظره إذا كان معسرا فيمهله إلى حين ميسرة . بل أنه إذا تصدق عليه ببعض أو كل دينه لكان ذلك خيرا وافضل عند أش .

والأصل في الديون أن تدفع لأصحابها بدون زيادة لانها شرعت لمساعدة المحتاجين. فلا يجوز للدائن أن يشترط على المدين أن يرد له أكثر مما أخذ منه.

### الوديعة:

هى امانة فى يد المودع لديه يجب عليه حفظها وردها لصاحبها عند طلبها من غير بخس او تطفيف او تحريف او غير ذلك مما يتنافى مع ادائها بالطريقة التى ترضى اش تعالى .

وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم في نفسه القدرة على حفظها وله ان يطلب في نظير ذلك الأجر الذي يراه مناسبا من صاحب الوديعة وهي امانة

عنده فإذا تلفت أو هلكت بدون تفريط أو تعد من المودع لديه فليس عليه ضمان . أما إذا ثبت تفريطه أو تعديه فعليه الضمان بالإجماع . الاستثمار :

معناه تنمية المال والعمل على زيادته بأن يبحث الإنسان عن المصادر والمعاملات المتنوعة التى توصله إلى تكثير ماله وتنميته بالطرق المشروعة التى أحلها الله تعالى ،

فلكل من هذه الألفاظ معناه الخاص الذى يجب وضعه فيه لتجلية الحقائق والابتعاد عن الخلط الذى كثيرا مأ يؤدى إلى الأحكام الخاطئة والتفسيرات السقيمة .

ثم تناول فضيلته(۱) أعمال البنوك فوجد انها تنقسم بصفة مجملة إلى قسمين اساسيين هما الخدمات والاستثمار

اما الخدمات فمن اهمها: صرف المرتبات والمعاشات ـ صرف التحويلات المالية المرسلة من جهة إلى جهة أخرى ومن بنك إلى آخر ـ استبدال العملات المالية ـ حفظ الودائع الثمينة الاصحابها ـ ما تقدمه البنوك الاجتماعية والمتخصصة (كبنك ناصر مثلا) من قروض بعضها على سبيل المساعدة التي لا ترد للطلاب ولغيرهم من المحتاجين، وبعضها على سبيل القروض الميسرة للموظفين والعمال ولا شك ان هذه الخدمات تشجع عليها الشرائع السماوية والعقول الإنسانية السليمة الانفيها تيسيرات على الناس ورعاية لمصالحهم.

اما الاستثمار فيعنى البحث عن الوسائل التي تؤدى إلى تنمية الاموال وزيادتها عن طريق الربح الذى احله الله تعالى والاستثمار بهذا المعنى يعد من صميم الاهداف التي انشئت من اجلها البنوك التجارية والاستثمارية في جميع بقاع الارض وتمارسها بعدة طرق من اهمها:

١ ـ المرجع السابق ص١١٧ .

١ ـ المشاركة : بمعنى أن يشارك البنك غيره بقصد تنمية أمواله بشروط وضوابط يتفق عليها مع ذلك الغير . وقد أجمع العلماء على أن المشاركة مباحة ومشروعة ووضعوا لها الشروط والضوابط التى متى تحققت فيها كانت حلالا هى والأرباح التى تأتى عن طريقها .

٢ ــ المرابحة: وهي في تعريف الفقهاء ـ بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ــ ومتى تم التعامل عن طريق المرابحة بضوابطها الشرعية التي ليس معها استغلال أو خديعة أو غير ذلك مما هو محرم كانت حلالا وكانت الأرباح الناتجة عنها حلالا .

٣ ـ المضاربة : ومعناها بإيجاز أن يقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل مبلغا من المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا بملك المال . لكى يستثمره له على أن يكون الربح بينهما مناصفة أو أكثر أو أقل .

والمضاربة من المعاملات التى اجازتها شريعة الإسلام ، وقد عمل بها فى الجاهلية ، وجاء الإسلام فأقرها ووضع لها الشروط والضوابط التى تنظمها . ومن اهم الشروط التى وضعها الفقهاء لصحة المضاربة ، أن يكون الربح بين صاحب المال وصاحب العمل مشاعا ومعلوما بالنسبة كالنصف أو الثلث أو الربع . وبناء على ذلك فإنه إذا حدد أحدهما لنفسه مقدما مبلغا معينا كربح فسدت المضاربة .

ولكن بعض الفقهاء المحدثين يرى ان تحديد مبلغ معين كربح، لا يفسد المضاربة، متى تم هذا التحديد برضا الطرفين واختيارهما واتفاقهما المشروع. بل ان واقع الحال في زمننا هذا، الذي كثر فيه الطمع وضعفت الذمم، يقتضي هذا التحديد حتى لا يقع نزاع مستقبلا بين الطرفين بسبب سوء الظن او تكذيب احدهما للآخر.

وخلص فضيلته بناء على الادلة التي بسطها إلى أنه مع احترامه للراى القائل بأن يكون الربح نسبيا لا قدرا معينا ، فإنه لا يرى مانعا من الأخذ بالراى الثاني وهو تحديد الربح مقدما إذا وجد المقتضى لذلك . لان كلا الرايين من الآراء الاجتهادية التي تختلف بلختلاف الظروف والأحوال .

١ \_ المرجع السابق ص١٢٢ .

وقياسا على الأدلة الشرعية التى بينها رأى فضيلته أنه لولى الأمر 
بعد استشارة الخبراء العدول - إذا استظهر أن مصلحة الناس تقتضى 
أن تحدد البنوك الأرباح مقدما لمن يتعاملون معها ، فله أن يكلفها بذلك 
رعاية لمصالح الناس وحفظا لأموالهم وحقوقهم ومنعا للنزاع والخصام 
بين البنوك وبين المتعاملين معها وهي مقاصد شرعية معتبرة .

وهذا ما فعله أولياء الأمور في مصر وفي غير مصر فإنهم رأوا أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدما للمتعاملين معها ونفذت البنوك ما كفلها به أولياء الأمور.

وحتى مع التسليم جدلا<sup>(۱)</sup> بأن تحديد الربح مقدما يفسد عقد المضاربة ، فإن أحدا من الأئمة لم يقل بأن فساد عقد المضاربة لهذا السبب يجعل العقد معاملة ربوية ، يحرم فيها الربح الناشىء ، عن العمل في المال المستثمر .

وإنما الذى أجمع عليه الفقهاء عند فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح مقدما ، أن يصير العامل ـ وهو المستثمر للمال ـ أجيرا عند صاحب المأل . وله أجر مثله بالغا ما بلغ ، ولصاحب المأل ما بقى من الربح فوق رأس ماله .

وعلى ذلك فإن البنك المستثمر للمال بتحديده للربح مقدما قد صار أجيرا عند أصحاب الأموال، الذين رضوا أن يكون ما أخذوه منه أو ما حدده لهم هو ربح أموالهم، وما بقى من أرباح بالغة ما بلغت هو أجر له على استثماره أموالهم وبذلك تكون هذه المعاملة ليست من المعاملات الربوية.

وترتيبا على كل ذلك انتهى فضيلته إلى ان العبرة بما ينعقد عليه قصد الطرفين . بحيث إذا اتجهت نية البنك والمتعامل معه إلى القرض او الوديعة بمعناها الحقيقى سالف الإشارة إليه فلا يصح للدائن او صاحب الوديعة ان ياخذ اى زيادة او ربح وإذا اخذ شيئا من ذلك لكان ما ياخذه من باب إلىبا المحرم لانه قصد بهذه المعاملة القرض او الوديعة وليس الاستثمار .

١ ـ المرجع السابق ص ١٣٠ .

أما إذا اتجهت النية إلى استثمار المال بمعنى تنميته وزيادته بالطرق المشروعة، وهو ما تقوم به \_ فى الأغلب الأعم \_ البنوك التجارية والاستثمارية التى معظم معاملاتها مع الأغنياء لا مع الفقراء، ومع أصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرها، وليس مع المحتاجين لضرورات الحياة أو الذين لا يملكون من المال إلا ما يسد هذه الضرورات \_ إذا قصد الطرفان إلى الاستثمار \_ فإن المعاملة عندئذ حلال ولا بأس بها لانها لون من تبادل المنافع بين الناس والأرباح التي تأتى عن طريقها حلال ولا بأس بها(١) ما دام لا يوجد شرعا \_ على ما سبق القول \_ ما يمنع من تحديد نسبة الربح مقدما لاحد الطرفين

وتعتبر هذه المعاملة اما من باب المعاملات المستحدثة التى اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة وتطوراتها ، واما من باب المضاربة الشرعية سواء كان البنك كطرف في هذه المعاملة بمثابة صاحب المال أو بمثابة صاحب العمل .

هذه مقتطفات من أراء مجموعة من الأثمة والفقهاء تباعد بين الفائدة التي تتعامل بها البنوك وبين الربا بدرجات متفاوتة فمنهم من يرى ان تلك الفائدة لا تدخل أصلا في نطاق الربا المحرم ومنهم من يرى إجازتها عند حاجة الأفراد او المجتمعات للتعامل بها كما هو حاصل في العصر الحاضر وهناك أراء أخرى لطائفة من الفقهاء والعلماء الأجلاء ورأينا أن نوردها في مواضعها المناسبة من خلال التساؤلات التي يطرحها هذا البحث في الفصل التالي .



# ■ الفصل النسانى ₪ تساولات وآراء حول فواند البنوك من الوجهة الشرعية

بعد هذا العرض الوجيز الذي يلخص الاتجاهات الرئيسية للفقهاء في موضوع الربا ويكشف في ذات الوقت عن مدى الخلاف والجدل حول هذا الأمر بحيث تراوح الراى فيه ومنذ العصور الأولى للإسلام بين غاية التشدد في مسألة الربا وهو التيار الذي كانت له الظبة وبين غاية التيسير إلى حد قصر التحريم على الربا الجاهلي وحده بسمته المعروفة وهو رأى ابن عباس الصحابي الجليل ومن تابعه . ولم تكن لهذا الخلاف أثار عملية خطيرة إلا أن الأمر اختلف منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي إذ تطورت الحياة الاقتصادية وطرات انماط جديدة من المعاملات الميلادي إذ تطورت الحياة الاقتصادية وطرات انماط جديدة من المعاملات وعلى رأسها نظام البنوك مما جعل مشكلة الربا تاتي في مقدمة المسائل ذات الأثر البالغ في حياة الناس ، ولذلك وجدنا بعض الأراء القيمة تتجه إلى التيسير والتخفيف بدرجات متفاوتة ، انتهت كلها إلى حصر الربا المحرم في نطاق ضيق وذلك على نحو ما بسطناه فيما تقدم ، ونظرح في هذا الفصل التساؤلات التي يثيرها الرأى المتشدد مقارنة باراء العلماء الأجلاء في مواضعها المناسبة .

## « التساؤل الأول »

هل يجب أن نقتصر في معاملاتنا على عمليات المضاربة المحدودة التي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول الإسلام؟

من المتفق عليه الذى لا يقبل الجدل ان الوان المعاملة المعروفة بالمضاربة التى كانت معروفة للعرب عند نزول الإسلام واقرها الرسول عليه الصلاة والسلام حلال شرعا بما تفرضه من تقسيم الربح بين صاحب المال والعامل . وقد كانت تناسب البيئة وطبيعة المجتمع فى ذلك الوقت الذى كانت الاتصالات والمواصلات بين البلاد والمدن المتجاورة محدودة وبدائية تتم بسرعة الابل والدواب ، كما كانت حركة المال بين الافراد فى كل صورها شخصية ومباشرة تعتمد فى المقام الاول على وجود الصلة والتعارف بين الطرفين ومدى ما يشعر به كل منهما إزاء الاخر من ثقة واطمئنان .

فهل يسوغ ان نقتصر على ذات انماط التعامل التى نقوم على عوامل شخصية بحتة وتوافر الثقة بين الطرفين ، فى عصرنا الحاضر الذى تطورت فيه وسائل الاتصال والمواصلات وكذلك حركة المال من فرد إلى فرد ومن مكان إلى آخر تطورا هائلا يتم بسرعة الطائرات واللاسلكى دون ادنى معرفة أو صلة بين الاطراف التى يتم بينها التعامل سوى رقابة الائتمان المصرفى وخبرته .

وفي هذا يقول فضيلة الشيخ على الخفيف:

ان إقرار الرسول للمضاربة التي يقسم بها الربح ، لا يعني إلزام المتعاملين بهذه الصورة في استثمار الأموال ، أو النهي عن غير هذه الصورة(١)) .

أما الإمام الرازى فيقول: أن مصالح الناس لا تنتظم بدون التجارات والحرف والصناعات فإعطاء المال للمساهمة في هذا النشاط ينبغي أن يكون مرغوبا فيه .

١ - مقال في جريدة الاهرام بتاريخ ١٩٧٥/٥/٩ .

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد شلبي :(١)

ان ذلك النوع من المضاربة لم يعد يناسب عصرنا الذى نعيش فيه فلم تعد المضاربة مرتبطة بسلعة وقافلة ورحلة ، ومن هنا توقف هذا النوع غالبا ، ولم نعد نراه فى القرى والمدن إلا قليلا جدا عندما تكون هناك صلة خاصة بين صاحب مال وعامل وهو مالا يوجد إلا فى القليل المائد وقد ابتكر العصر الحديث نوعا من المعاملة يناسب التعقيد الذى تسير فيه التجارة حاليا وتسير فيه الصناعة . والذى لا ينيح وقفة تصفية وحساب من حين لأخر لنعرف قدر المكسب ونقسمه بين المالك والعامل . وهذا النوع الذى ابتكره العصر الحديث هو مشاركة واسعة المدى تكون عن طريق الإيداع بصناديق التوفير بالبريد والبنوك وتكون كذلك بطريق شراء شهادات استثمار ويحدد عائد بنسبة مئوية هى ١٠٪ تقريبا ، وتقوم البنوك او الحكومات باستغلال هذه الأموال المدخرة فى أمور التجارة والصناعة والعمران .

والصورة التى امامنا هنا بعيدة كل البعد عن صور الربا ، فصاحب المال هنا هو الذى يسعى للبنك وكان صاحب المال فى الربا يسعى إليه ، والربح الذى يدفع ضئيل جدا بالقياس إلى ما يدفع فى صورة الربا الذى يصل إلى الاضعاف المضاعفة كما صوره القرآن الكريم .

١ ـ الإسلام والقضايا الإسلامية الحديثة للدكتور احمد شلبي ص ٢٢ ـ ٦٠ .

# التساؤل النساني

هل يصدق وصف المرابى على البنك فى صورته الحالية ، أم ان وظيفة البنوك تختلف تماما عما يقوم به الأفراد فى هذا المجال ؟

لا شك أن للمرابى صورة واضحة فى انهاننا جميعا وليست فى حاجة إلى بيان فهو إنسان جشع تجرد من معانى الرحمة يسعى إلى استغلال حاجة من يتعامل معه إلى اقصى درجة ممكنة فكلما زادت وطأة الحاجة والاضطرار اشتد هو فى قسوته وشروطه المجحفة .

فاين هذه الصورة البشعة من البنوك التي تمارس وظيفتها كمؤسسات ائتمانية تقوم بدور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين وفق نظم علمية مدروسة وبقواعد اقتصادية عادلة وفي نفس الوقت تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي الذي يمثل الدولة.

وفي هذا الشان يقول الأستاذ الدكتور محمد محجوب(١):

النقطة التى اريد ان اتطرق إليها هى مدى علاقة الفوائد التى تدفعها البنوك بالربا المحرم فى الشريعة الإسلامية . فالحقيقة التى لا يختلف فيها اثنان ان الربا حرام بإجماع الآراء . والآيات القرانية الواردة فيه صريحة وقاطعة ولا نقاش فيها . ولكن يجب ان نتوقف وقفة ، لماذا حرم الربا ؟ وما هى فلسفة تحريمه ؟ وما هو مقصد الشريعة الإسلامية من التحريم ؟ وهل هذا ينطبق على البنوك بمعناها الواسع الأن

مما لا شك فيه ان التشريع الإسلامي يتوخى الخير للإنسان والربا حينما حرم كانت الشريعة الإسلامية تستهدف حماية الإنسان من اخيه الإنسان ، لان الغنى كان ينتهز فرصة حاجة الفقير ويعطيه قرضا بالربا فيزداد الغنى غنى والفقير فقرا .. وهذا ما ارادت الشريعة ان تتلافاه . ولكن عندما نتعرض للمعاملات المصرفية التي تقوم بها البنوك .. ماذا

ان التعامل لا يتم بين فرد وفرد وإنما يتم بين فرد ومؤسسة عامة هي البنوك فعائد القرض لا يعود على البنك كفرد ليزداد غنى وثراء على

نرى :

١ - ندوة مجلة اللواء الإسلامي السنة الالالي العدد التاسع بتاريخ ١٩٨٢/٣/٥٢ .

حساب الفقير، وإنما يعود على المجتمع كله في شكل خدمات متنوعة ... إذن انتفى الغرض الأساسي من تحريم الربا وهو زيادة الغني غنى والفقير فقرا ... لأن الفقير نفسه يستفيد من الأموال التي توظفها البنوك في المشروعات الاستثمارية.

كما يقول الاستاذ الدكتور أحمد شلبي(١):

فى هذه الحالة يقترض شخص من بنك مبلغا من المال لاستغلاله فى مشروع اقتصادى زراعى او صناعى او عمرانى ، فالمبلغ حينئذ راس مال لنشاط يتجه للربح والزيادة ، وكان يمكن للبنك أن يشارك فى هذا المشروع ويقاسم المقترض فى الربح أن حصل ربح ، ولكن بناء على الدراسة السابقة التى أجازت تحديد الربح وترك الفرصة للعامل ليصل بربحه إلى ما يستطيع ، بناء على ذلك يجوز للبنك أن بحدد ربحا نظير هذا القرض .

ولعل هذا الاتجاه يناسب روح الإسلام ويحمى الاطراف المختلفة ويساعد على النشاط الاقتصادى ، فليس من المعقول ان يقترض إنسان من بنك أو من شخص قرضا استثماريا ويربح منه أرباحا وفيرة ولا ينال البنك شيئا وبخاصة ان البنك يدفع عائدا للمودعين به ويدفع مرتبات موظفين وإيجار مكانه وغير ذلك من النفقات .

وترتيبا على ذلك لماذا لا نعامل استخدام المستثمر أموال المقرض النقدية مقابل سعر فائدة ثابت، معاملة استخدام المستثمر الأموال العينية من أرض وعقار مقابل إيجار ثابت خاصة وقد أصبحت النقود سلعة تباع وتشترى في الأسواق العالمية ولم يعد دورها قاصر على قياس القيمة.

١ \_ الإسلام والقضايا الإسلامية الحديثة ص ١٢ - ٦٠ .

## التساؤل التسالث

لماذا لا تأخذ الفوائد التي يدفعها البنك للمودع ذات الحكم مثل فوائد صندوق توفير البريد وشهادات الحكومية ؟

دلل بعض علماء الشريعة على أن فوائد صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية مضاربة حلال وليست من قبيل الربا المحرم وذلك رغم تحقق عنصر ثبات الفائدة المتفق عليها مقدما . فيرى فضيلة الإمام محمود شلتوت(١) في هذا الموضوع :

وقى الواقع ان هذه المعاملة ـ يقصد الإيداع بصندوق توفير البريد ـ بكيفيتها وبظروفها كلها وبضمان أرباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين وقت ان بحثوا الشركة ونوعوها واشترطوا فيها ما اشترطوا وليس من ريب في ان التقدم البشرى احدث في الاقتصاديات أنواعا من العقود والاتفاقات المركزة على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل .. ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربا ، ولا منفعة جرها قرض حتى يكون حراما على فرض صحة النهى عنه ، وإنما هو كما قلنا تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع .

ويقول ابن تيمية(١) :

ان الضرر على الناس من تحريم هذه المعاملات اشق عليهم من الاخذ بها لان الضرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة والحاجة الشديدة ندفع بها يسير الضرر والشريعة جميعها مبنية على ان المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة واجبة أبيح الحرام - كأكل الميتة - فكيف إذا كانت المفسدة منتفية .

١ - راجع ما سبق في الفصل الاول من هذا الباب .

ويقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى(١):

إذا كان الشخص مقرضا ومثله المودع فإن اقرض الحكومة أو أودع إحدى مصالحها كان ذلك جائزا وكان له أن ياخذ ما تعطيه من فائدة باعتبارها جزءا من ربح مضاربة وقراض لان الحكومة تستغل المال في وجوه مباحة شرعا.

ثم فصل فضيلته هذا الراى بالنسبة لأرباح صندوق توفير البريد وأرباح سندات قرض الإنتاج منتهيا إلى انها حلال ولا حرمة فيها . أما فضيلة الأستاذ الشبيخ عبد الكريم الخطيب فيري(٢) :

ان هذه العملية قائمة على تراض بين الطرفين وعلى مصلحة محققة لكليهما وإذا حصلت خسارة فى حالة فإن المكسب يحصل فى حالات كثيرة وان المشروعات الحكومية تقوم عادة على دراسات دقيقة مضبوطة وعلى تنبؤات ذوى الخبرة وبهذا يقل جدا أن تجىء النتائج على خلاف ما قدروه .

كما يرى فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر في شأن السندات الحكومية التي تصدرها الدولة(٣) :

ان الأمر فيها لا يخرج عن شهادات الاستثمار ، كما افهم عن المعاملتين فهو مال يكتتب به الشعب ويدفعه للحكومة ، لتستعين به على مشروعاتها الإصلاحية ولا تتاجر به . وتحدد الحوافز مقدما لمن يساهم في هذه المساعدة ويرضى بهذه الحوافز . والحكومة تقرر حوافز كثيرة متنوعة للعاملين وتعطى منحا في بعض المناسبات . ولا يوجد مانع شرعي لتصرف الحكومة . ولا تعتبر هذه الحوافز من قبيل الربا الذي يفرضه الدائن على المدين ولا يترتب عليها أي ضرر لا على الحكومة ولا على الافراد ، ولا نزاع لان كل شيء محدد . بل ان الجانبين يستفيدان وفائدة الدولة راجعة إلى أن الشعب هو المستفيد من المشروعات .. قوق

١ - المعاملات الحديثة واحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسى ص ٢١ ، ص ٣٥ ، ص ٧١ .

٢ ـ السياسة المالية في الإسلام طبعة ١٩٧٦ .

٣ ـ جريدة الأهرام بتاريخ ١٩٧٦/١٠/٣١ .

ما يستفيده بعض افراده من استثمار اموالهم.

ويرى الدكتور/ محمد شوقى الفنجرى(1) استاذ الاقتصاد بجامعة الرياض:

ان هناك أمرين أساسيين :

اولهما: ان الفائدة غير المشروطة التي يؤديها المدين من تلقاء نفسه شكرا للدائن ليست من قبيل الربا بل هي من حسن العطاء الذي امرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله « خياركم احسنكم قضاء » .

وثانيهما: انه ليست كل فائدة مشروطة لفظا أو عرفا من قبيل الربا:)

(1) فقد تكون الفائدة من قبيل الغرامة أو التعويض الذى تقضى به
المحاكم بسبب امتناع أو مماطلة أحد أطراف التعاقد في أداء التزاماته
مغير حق أو عذر.

- (ب) وقد تكون الفائدة من قبيل المكافاة التي تمنحها الدولة لتشجيع الادخار أو إقبال المواطنين على نشاط معين . و من قبيل ذلك شهادات الإيداع في الخارج وصناديق التوفير في مصر وضمان الحكومة في المملكة العربية السعودية لاسهم شركات الكهرباء لعائد قدره ١٥ ٪ .
- (جـ) وقد تكون هذه الفائدة من قبيل المصروفات الإدارية التى تحصلها بعض المؤسسات على ما تمنحه من قرض حسن لتغطية نفقات هذه القروض.

وقد اصدرت دار الإفتاء المصرية برياسة فضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى فتواها<sup>(۲)</sup> في شأن شهادات الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلى المصرى فذكرت خلاصة لآراء لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث الإسلامية التي عقدت لبحث هذه المسألة سنة ١٩٧٦ برئاسة فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوري وعضوية أربعة عشر فقيها يمثلون المذاهب

١ \_ جريدة الاهرام الصادرة بتاريخ ٣ يلويو سنة ١٩٨٢ .

٢ ـ جريدة الاخبار الصادرة بتاريخ ١٩٨٩/٩/٨ ـ جريدة الاهرام الصادرة فى ذات التاريخ .

الأربعة ، ذهب اربعة منهم إلى أن هذه الشهادات وارباحها غير جائزة شرعا بينما رأى تسعة منهم انها جائزة شرعا للأسباب التى ذكرها كل منهم .

ويعد ذلك أوردت الفتوى:

فإن دار الإفتاء المصرية ترى ان المعاملات في شهادات الاستثمار ــ وفيما يشبهها كصناديق التوفير ـ جائزة شرعا وان ارباحها كذلك حلال وجائزة شرعا : اما لانها مضاربة شرعية ـ كما قال الشيخ عبد العظيم بركة وغيره ـ واما لانها معاملة حديثة نافعة للأفراد وللأمة وليس فيها استغلال من أحد طرفى التعامل للآخر ـ كما قال فضيلة الدكتور/ محمد سلام مدكور وغيره .

هذا هو رأى عدد من الفقهاء الأجلاء في فوائد صندوق توفير البريد والسندات الحكومية وشهادات الاستثمار. فلماذا نفرق في الحكم بينها وبين فوائد ودائع البنوك رغم ان جميع البنوك تخضع لإشراف ورقابة الدولة ممثلة في البنك المركزى الذى يحدد سعر الفائدة بناء على الدراسات الدقيقة التي يجريها ثم يصدر في شانها التعليمات والإرشادات الملزمة لكافة البنوك ؟.

ولو قيل في تبرير اختلاف الحكم في الحالين ان ودائع صندوق التوفير وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية يمكن استعادة قيمتها في اى وقت ، فيرد على ذلك بأن ودائع البنوك أيضا يمكن لصاحبها أن يسحبها في أى وقت قبل حلول أجلها مع تخفيض الفائدة المستحقة له . فضلا عن وجود نظام للتوفير بالبنوك يخضع لنفس قواعد صندوق البريد . فكيف لا يكون الحكم في الحالين واحد ؟

# التساؤل الرابع

هل يكفى معيار ثبات الفائدة المشروطة مقدما للقول بأنها من الربا؟

رأينا في التساؤل السابق أن اجتهادات لفيف من الفقهاء الأجلاء انتهت إلى إباحة أنماط من المعاملات التي تدر فائدة محددة ثابتة ومشروطه مقدمنا كودائع صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية. وذلك رغم أن هذه المعاملات كلها يتحقق فيها عنصر ثبات الفائدة المشروطة مقدما ، الأمر الذي ينبيء بأن عنصر ثبات الفائدة وكونها مشروطة مقدما كمعيار لتمييز الزيادة الربوية عن غيرها ليس مسلما به ولم يعد كافيا كأساس لهذا التمييز ، خاصة أنه لم يأت من الكتاب أو السنة وإنما كان وليد اجتهاد .

وفي هذا الصدد يقول فضيلة الشيخ عبد المنعم النمر(١):

أود أن أطرح موضوعا .. لبحثه وإبداء الرأى فيه وهو موضوع تحريم ربح القرض أو الوديعة إذا كان محددا بنسبة ٩ أو ١٠ ٪ ـ ان علماءنا جميعا متفقون على تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها . ويقولون أن التحديد جعلها ربا محرما . وهم ياخنون هذا من أنه حين حرم أش الربا كانت الفائدة فيه محددة من الدائن على المقترض وقالوا أن التحديد يجعل المعاملة حراما . وعلة ذلك أن المقترض للتجارة مثلا قد لا يربح فيصاب بضياع جهده ويأتي الدائن مع ذلك فيطالبه بسداد الربح الذي فرضه عليه ، وهو لم يربح شيئا فيصاب بكارثتين : ضياع جهوده وسداد الربح . وهذا ظلم لا تقره الشريعة . ولذلك كان التحديد حراما . وكانت الطريقة التي تمنع من هذا الظلم أن يتفقا على أنه حين يربح يكون للدائن عشر الربح مثلا .. وإذا خسر فلا شيء عليه ، وكفاه ضياع تعبه ومجهوده عشر الربح مثلا .. وإذا خسر فلا شيء عليه ، وكفاه ضياع تعبه ومجهوده

١ ـ جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ ٢/١/١٨٨ ص٧.

« المضاربة » وهذا عدل بلا شك او اقرب إلى العدل ـ ولكنى هنا اطرح سؤالا : هل هذه قاعدة مطردة ويكون تحديد الربح سببا فى حرمة المعاملة سواء كانت مع افراد او مع مؤسسات مالية كالمصارف حين اضع فيها اموالى ؟ وسواء كان الدائن هو الذى حدد ربحه ، او حدده المدين ـ المصرف ـ . ؟ .

المفهوم انها مع الأفراد قد تطحنهم ويخسرون ولا يجنون ربحا فنزيد عليهم مع ضياع جهودهم مطالبتهم بربح لنا حددناه نحن الدائنين ، فنظلمهم حينئذ ، ونقصم ظهورهم . ولكننا مع البنوك لا نجد مثل ذلك . فالمصرف يعرف وضعه وتصرفاته التي تجني له الربح ، وهو الذي يحدد للدائنين على اساس حساباته جزءا من هذا الربح ، والباقي لمصاريفه ، ولربح يقدره للمساهمين في إيجاد هذا المصرف وللإحتياطي . يحسب المصرف هذا كله وعلى اساسه يقوم ويتعامل مع دائنيه . وغالبا وبنسبة المصرف هذا كله وعلى اساسه يقوم ويتعامل مع دائنيه . وغالبا وبنسبة في صفقة ويكسب في صفقات ، وتاتي ميزانية آخر العام وفيها كسب وفير ، يعطى المودع جزءا يسيرا منه . حتى لو خسر فعنده الاحتياطي يغطى به خسارته وحتى لو لم يكف الاحتياطي واهتز ماليا ، فإن البنك الأم « بنك الدولة المركزي » يتكفل به ويعومه كما يقولون .

فظروف المصارف إذن غير ظروف الافراد لان المصارف ضامنة ٩٩,٩٠ ٪ لإعطاء الدائن النسبة المقررة المحددة له ، دون ان يضر ذلك بها كما يضر بالافراد . فهل يمكن ان يطبق عليها ما يطبق على الافراد المقترضين ؟ .. هل يمكن ان يقال ويقرر بسهولة ان مجرد تحديد الربح من المصرف بنسبة معلومة من راس المال يقصم ظهر البتك ويفلسه كما يحصل بالنسبة للافراد المدينيين ؟ ان الظن الغالب والمعروف اقتصاديا في العالم كله ، ان تحديد البنك لربح المودع ، لا يضره ولا يودى به ، والا لبحث عن طريقة اخرى غير التحديد ؟ ومعنى ذلك انها لا تتضرر بتحديد الربح ، بل انها تغرى المودعين بزيادة نسبة الربح او الفائدة ليقبلوا على الإيداع فيها .

والنتيجة النهائية لهذا المنطق الواقعى : ان التحديد الذي اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد لا يصلح اساسا لتحريم التعامل مع المصارف لعدم وجود اى ضرر عليها منه . وما دامت علة التحريم فى التعامل مع الافراد وهي الضرر .. غير موجودة في التعامل مع المصارف فيكون الإيداع في المصارف واشباهها من المؤسسات وتقدير ربح منها محدد مقدما حلالا غير حرام ما دامت تستثمر الأموال في اعمال جائزة شرعا .

ويرى فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف أن(١):

اشراط بعض الفقهاء الا يكون هناك نصيب معين من الربح اشتراط لا دليل عليه من القرآن والسنة وان هذا تعامل صحيح فيه نفع لرب المال الذي لا خبرة له يستثمر بها ماله بنفسه ، وفيه نفع للتاجر الماهر او الصانع الناجح الذي يسعى للحصول على رأس مال يستغل مهارته فيه فهو تعامل نافع للجانبين وليس فيه ظلم لاحدهما ولا لاحد من الناس ما دام الربح مقبولا فالله سبحانه لا يحرم على الناس ما فيه مصلحتهم ، وقد قال الرسول ﷺ «لا ضرر ولا ضرار ه.

ويعتنق فضيلة الدكتور محمد السيد طنطاوى مفتى مصر (٢) نفس الراى مؤكدا عدم وجود نص شرعى ولا قياس يطمأن إليه يمنع من تحديد الربح مقدما ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع. وهي مسالة ليست من العقائد او العبادات التي لا يجوز التغيير او التبديل فيها وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضى الطرفين في حدود شريعة الله تعالى التي شرعها سبحانه لرعاية مصالح الناس مستدلا بالآية الكريمة ﴿ يايها الذين أمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ سورة النساء الآلة ٢٩ .

وساق فضيلته حججا كثيرة تؤيد هذا الراى لعل أهمها:

١ ـ مجلة لواء الإسلام عدد مايو سنة ١٩٥١ .

٧ - معاملات البنوك واحكامها الشرعية - الطبعة الآلالي ص ١٧٤ .

 ا ـ ان شریعة الإسلام تقوم على رعایة مصالح الناس فى كل زمان ومكان وقد تبدو هذه الرعایة فى ظاهرها مخالفة لبعض النصوص التى وردت عن النبى ﷺ.

وضرب مثالين على ذلك اولهما ما اخرجه اصحاب السنن \_بسند صحيح \_ عن انس رضى الله عنه انه قال «قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا . فقال ﷺ ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانى لارجو أن القى الله وليس احد منكم يطالبنى بمظلمة في دم أو مال » . ومؤدى ذلك أن الرسول ﷺ لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع ، إذ الاصل عدم التسعير ، وترك السعر لقانون العرض والطلب .

ورغم ذلك فإن كثيرا من الفقهاء أجازوا لولى الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الاسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه.

والمثال الآخر هو تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم بأن حكموا عليهم بأن يدفعوا الصحاب السلع قيمتها .

وقياسا على ذلك فإن لولى الأمر إذا رأى بعد استشارة الخبراء العدول ان مصلحة الناس تقتضى ان تحدد البنوك الأرباح مقدما لمن يتعاملون معها ، فله أن يكلفها بذلك رعاية لمصالح الناس وحفظا لأموالهم وحقوقهم ومنعا للنزاع والخصام بين البنوك وبين المتعاملين معها وخاصة في هذا الزمان الذي خربت فيه الذمم وكثرت الاطماع .

Y ـ مع التسليم جدلا بأن تحديد الربح مقدما يفسد عقد المضاربة ، فإن أحدا من الأئمة لم يقل بأن فساد عقد المضاربة لهذا السبب يجعل العقد معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشيء عن العمل في المال المستثمر وإنما الذي يجمع عليه الفقهاء عند فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح مقدما ، أن يصير العامل \_ وهو المستثمر للمال \_ أجيرا عند صاحب المال ، وله أجر مثله بالغا ما بلغ ولصاحب المال ما بقي من الربح فوق راس ماله .

وبناء على كل ذلك فإن البنك المستثمر للمال بتحديده للربح مقدما قد صار اجيرا عند اصحاب الاموال ، الذين رضوا ان يكون ما يخذوه منه او ما حدده لهم هو ربح اموالهم ، وما بقى من ارباح بالغة ما بلغت هو أجر له على استثماره أموالهم ، وبذلك تكون هذه المعاملة ليست من المعاملات الربوية(١).

١ \_ المرجع السابق ص ١٣٠ .

## التساؤل الخامس

لماذا نفرق فى الحكم بين البيع بالأجل وبين التعامل مع البنوك بالفائدة رغم ان كلا منهما يحقق زيادة فى المال فى مقابل الأجل ؟

اتجه جمهور الفقهاء إلى أن البيع بالأجل أو بالتقسيط حلال لانه بيع والأصل في البيع الإباحة ولم يرد نص بتحريم هذا النوع من البيع ويؤيد ذلك أن للبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات يراها ، مالم تصل الزيادة إلى حد الاستغلال الفاحش والظلم البين وإلا صارت حراما وعموم الأدلة تتجه للجواز ، وذلك تمشيا مع طبيعة الإسلام التي يبرزها قول ألله تعالى ﴿ يريد ألله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾(١) وقول الرسول وقوله جل شانه ﴿ ما يريد ألله ليجعل عليكم من حرج ﴾(١) وقول الرسول ﴿ لا ضرر ولا ضرار »

وفي هذا الشأن يرى الدكتور محمد شوقى الفنجرى(٣):

وقد تكون الفائدة مرتبطة بنوع من المعاملة أو التجارة بحيث تنتفى عنها صفة القرض، ومن قبيل ذلك البيع بثمن أعلى فهو من قبيل عقد السلم الذى رخص به الرسول عليه الصلاة والسلام . فرغم أنه ينطوى على فائدة بسبب تأجيل الثمن إلا أنها فائدة متاحة باعتبارها بعيدة عن القرض وترتبط بلون من التجارة . ولا شك أن المناط في تقدير ذلك كله ، التحقق من أن صورة الفائدة المشار إليها ليست من قبيل الربا ، وإنما تستهدف أغراضا أخرى أبعد ما تكون عن أكل المال بالباطل . ويتم هذا التحقق عن طريق أولى الأمر من أهل الحل والعقد أي المشرع في كل بلد إسلامي ممثلا في حكامه وعلمائه .

ولا شك اننا لو حللنا عقد البيع باجل لوجدناه ينطوى على أمرين :

١ ـ الآبة ١٨٥ من سورة البقرة .

٢ ـ الآية ٦ من سورة المائدة.

٣ ـ جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ ٣ يوليو سنة ١٩٨٢ .

أولا: حصول البيع واستلام المشترى للشيء المبيع وتملكه له. ثانيا: الاتفاق على تأجيل سداد الثمن أو تقسيطه مضافا إليه زيادة معينة عن الثمن الحال.

وعلى ذلك فإن هذا اللون من البيع يحقق حتما للبائع زيادة في الثمن تقابل الأجل الذي يستحق الثمن أو جزء منه عند حلوله. أي أن هناك زيادة في المال في مقابل المدة أو الأجل. وهو ذات العنصر الذي يسوقه هؤلاء الفقهاء لتحريم فائدة البنوك بمقولة أنها زيادة لا يقابلها عوض ولإظهار مدى غرابة هذا الوضع نسوق المثال التالي:

إذا اشترى شخص سلعة من بائعها بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الحال بمقدار عشرة في المائة مثلا تكون المعاملة حلالا وتكون هذه الزيادة رزقا طيبا للبائع ولا ظلم فيها للمشترى اما إذا اقترض المشترى من البنك قيمة الثمن بفائدة قدرها عشرة في المائة لكي يستطيع شراء ذات السلعة من صاحبها بثمن حال تكون المعاملة ربا محرما وتنطوى على ظلم المشترى . رغم ان العملية في حقيقتها واحدة والغرم الذي يتحمله المشترى في نظير الأجل متساو في الحالتين ذلك ان ذمته مشغولة بذات الدين ولذات الأجل ولم يتغير سوى شخص الدائن فهو في الحالة الأولى نفس البائع بينما هو البنك في الحالة الثانية .

فهل يتغير الحكم من الحلال إلى الحرام لمجرد تغير شخص الدائن ؟ أم ان تغير الحكم يرجع إلى مجرد اختلاف الاسم الذى نطلقه على المعاملة ؟

وكيف نتقبل أن يكون للأجل مقابل من النقود زيادة على أصل الدين في حالة ثم لا نتقبلها في حالة أخرى ؟

وحول هذا المعنى يقول الدكتور إبراهيم عبد الله الناصر(١):

نحن نعرف ان المصارف تقرض باجل أى نوظف الزمن . ولا شك ان للزمن في ميدان النشاط الاقتصادى دورا بارزا لا مجال لإنكاره ، ومن ثم فمن حق المتعامل أن يستفيد به ، ولذلك جاز بيع السلعة بثمن أغلى نظير

١ ـ بحث د موقف الشريعة الإسلامية من المصارف، الطبعة الثانية ص ١٩ .

الأجل ، ومهما قيل في تفسير تلك العملية فإن عنصر الزمن بارز فيها ، وأى إنكار له هو تخريج من بعيد ومتكلف ، ونعرف أيضا أن للزمن قيمة مالية في الإسلام .

وتأييدا لما نقول نقدم بعض العبارات للإمام الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هجرية حيث قال في كتابه الأم الجزء الثالث ص ٣٣ « الطعام الذي إلى الأجل القريب اكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد(١) « وقال » مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا منها ، اكثر في القيمة أي ان القيمة الحالية لمائة صاع قريبة الأجل أكبر من القيمة الحالية لمائة صاع بعيدة الأجل ................................ وقد عبر بعض الفقهاء عن القيمة المالية للزمن بقولهم « يزاد » على الثمن لأجل الأجل أو بأن « الثمن المؤجل القص في المالية

نخلص من ذلك إلى أن للأجل حصة من الثمن ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إجازة البيع إلى أجل مع زيادة الثمن نظير الأجل<sup>(۲)</sup> كيف إذن تقبل الفقه الإسلامي أن يكون للزمن قيمة مالية تضاف إلى أصل الدين في حالة البيع إلى أجل، ولم يدمغ هذه الزيادة بصفة الربوية ؟

من الحال».

ولماذا لا ناخذ بنفس المنطق في حالة الاستثمار عن طريق البنوك فنعتبر الفائدة التي يتعامل بها البنك اخذا وعطاء إنما هي في مقابل الزمن الذي تستغرقه عملية الاستثمار ، ودون أن نطبق على هذه العملية وصف القرض ، تاسيسا على أن قصد الطرفين قد أتجه إلى استثمار المال وليس إلى عقد القرض .

١ ـ الأم للإمام الشافعي الجزء الثالث ص ٧٣ طبعة دار المعرفة .

٢ - معاملات البنوك واحكامها الشرعية المضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى ص ٦٠.

## التساؤل السادس

ألا تعتبر الفائدة التي يحصل عليها البنك من العميل المقترض ، أو يمنحها للعميل المودع من قبيل التعويض عن تناقص القوة الشرائية للنقود ؟

يقول الإمام النسائي في هذا المعنى ان المال المستقبل أرخص من المال الحال بحيث يصبح الفرق بين المالين الذي انتفع به المدين لا يقابله عوض وينطبق عليه تعريف الربا وهو أخذ مال دون عوض.

وقد طرح فضيلة الشيخ عبد المنعم النمر هذا الموضوع (١) وإعطى امثلة واقعية عن نقصان القوة الشرائية لمبلغ معين من المال وتساعل إذا كان الوضع القائم الآن يؤكد نقصان القوة الشرائية للجنيه بعد خمس سنوات نظرا لارتفاع الأسعار يوما بعد يوم ، فهل يمكن للمقرض الدائن ان يشترط على المدين سداد زيادة على المبلغ أو يطالبه بهذه الزيادة التي تعوض نقصان قيمة الجنيه ؟ - وإذا قلنا أن هذه الزيادة عن المبلغ تعتبر ربا ..... فما قولنا في الخسارة التي تلحق الدائن من نقص قيمة الجنيه خلال هذه السنوات ؟ هل تعتبر عدالة ؟ - وفي حالة الوبيعة لا يفوتنا أن قيمة الوديعة الشرائية تنخفض بما يكاديوازي الفائدة التي يحصل عليها العميل من البنك فتعوضه عن خسائر التضخم

ونلخص ما أورده الدكتور محمد شوقى الفنجرى استاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الرياض في هذا الخصوص(٢) إذ يقول:

ان شيخ الإسلام ابن تيمية قد أفتى بأنه إذا رخص الدين نقدا كان أو فلوسا أو عينا ، وجب رد قيمته لا مثله ، وإذا كان بعض الفقهاء القدامى من المالكية والشافعية يرون أنه إذا زادت قيمة الدين أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها ، فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت ، لانه لم تكن صورة التضخم وانخفاض قيمة العملة أو رخصت أو كسدت ، لانه لم تكن صورة التضخم وانخفاض قيمة العملة

١ \_ جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ ١٩٨٢/٥/٧ .

٢ \_ جريدة الأهرام العدد الصادر في ٣ يوليو سنة ١٩٨٢ .

الورقية (الفلوس) قد ظهرت بالصورة التى نعانيها اليوم ويروح ضحيتها الدائنون واصحاب المدخرات فضلا عن ان هذا القول الأخير مردود وقد اظهر فساده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «إذا نقصت قيمة الدين ـ نقدا كان أو فلوسا أو عينا ـ فهو نقص النوع ، فلا يجبر الدائن على اخذه ناقصا ويرجع إلى القيمة يوم العقد » وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل وهذا يتفق مع قول الله تعالى ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون ﴾(١).

وقول الرسول ﷺ ﴿ لا صَرر ولا صَرار » .

وقد انتهى فضيلة المفتى فى الفتوى رقم ١٩٧٩/ ١٨١ الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١٩ مايو سنة ١٩٧٩ إلى ان المماثلة فى قروض الذهب والفضة تتحقق بالوزن وليس بعدد القطع . إذ جاء فى تلك الفتوى ما يلى :

..... وقد تعارف العرب قبل الإسلام على التعامل بالدنانير حيث كانت ترد إليهم من بلاد الروم وبالدراهم التي ترد كذلك من بلاد الفرس . وكانت الدراهم الواردة تختلف حجما ووزنا وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنا لا عدا كانها سبائك غير مضروبة ، وقد أقر الرسول هي أهل مكة على هذا التعامل ..... وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة باعتبارهما ثمنا للتبادل كغيرهم من الأمم . ووضع الرسول هي في حديث مشهور قاعدة هامة هي التماثل في التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من الأصناف الستة ونص على أن الزيادة ربا \_ ففي لفظ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن طريق عبادة بن الصامت رضي ألله عنه ، سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد واستزاد فقد أربى ،

١ ـ الآية ٢٧٩ من سورة البقرة.

وقد اتفق الفقهاء على ان العبرة بالتساوى والمماثلة في حال تبادل هذه الانواع بمثلها من جنسها وزنا أو كيلا .. ويستفاد من هذا العرض الموجز لاقوال فقهاء المذاهب الأربعة انه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوى في القدر أى الوزن دون نظر إلى عدد الموزون لعلة الثمنية أى أن هذين المعدنين قد وضعا لقيض قيمة الأموال . ترتيبا على هذا ففي السؤال : إذا اقترض عمرو الف دينار من زيد ، وعند الوفاء في الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد الف ومائة دينار فإن العدد مساويا وزنا للعدد الأول الف دينار في هذا التعامل لان العبرة للوزن لا للعدد ، ولذلك حكما جاء في السؤال ـ أقر الفقهاء هذا التعامل وصار اسلوب حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد .

وعلى ذلك فإن المائة دينار التى تقاضاها الدائن فى المثال لا تعتبر ربا إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذى اقترضه المدين فهو وان كان قد قبض الف دينار عدا لكنها مفترضة الوزن المنضبط، وعلى المدين أن يوفى الدين الذى قبضه وزنا لا عدا ـ لان المعيار الشرعى على حد تعبير الفقهاء ـ هو اتحاد القدر والجنس فمن زاد أو استزاد فقد أربى . وفى المثال لا زيادة فى القدر ـ وزنا ـ والجنس متحد لان البلين من الذهب . أما إذا افترضنا أن الألف ومائة دينار تزيد وزنا عن الألف دينار فإن الزيادة أنئذ تكون ربا . وأش سبحانه وتعالى أعلم .

ويعلق على هذه الفتوى بما انتهت إليه من رأى شرعى الدكتور جمال مرسى بدر(۱) استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة نيويورك بقوله:
وإذا علمنا أن هذا هو رأى الفقه والشرع في زيادة الذهب على الذهب والفضة على الفضة عدد وحدات النقد الورقية مختلفا ؟ ولماذا توصف الفوائد القانونية التي تنتج عنها تلك الزيادة بانها ربا محرم ، بينما زيادة عدد وحدات النقد الذهبية أو الفضعة حلالا لاربا ؟

١ ـ كتاب د لماذا تحرم الرباء للأستاذ عبد السميع المصرى ص٥١٥.

کما **يقول ايضا** )<sup>(۱)</sup> :

ولا جدال في ان النقد الورقى الحالى ليس مما يوزن أو يكال فالظاهر واش اعلم انه خارج أصلا عن تعريف الأموال الربوية ، كما ان في وفاء الدين أو رد الوديعة بمثل العدد المقترض أو المودع من وحدات النقد الورقى الغين نفسه والكسب غير المبرر الذي كان السلف يتحاشونه بوزن قطع النقد الذهبي والفضي دون الإكتفاء بعدها حفاظا على قيمة القرض أو الوديعة في حقيقة الأمر دون التفات إلى عدد الوحدات المسكوكة التي تداولت في أول التعامل وفي آخره .

وتناقص القيمة الحقيقية للنقد الورقى فى عصرنا أمر مسلم به وملموس من الكافة . ولئن كانت أوراق النقد لا تفقد شيئا من وزنها بالتأكل نتيجة التداول فى الزمن ، الطويل كما انها بالطبع ليس لها مضمون من المعدن الثمين قد ينقصه الحاكم بين سكة واخرى ، إلا أن تناقص قيمتها الحقيقية أو قوتها الشرائية بتعبير أخر أمر مالوف نتيجة للظاهرة التى يسميها الاقتصاديون التضخم النقدى . والنسبة السنوية لهذا التضخم حسب الإحصاءات الرسمية فى جميع البلاد الإسلامية تفوق نسبة الفائدة التى نص عليها القانون المدنى .

ويضيف في مقال حديث له منذات(٢) المنطلق:

.... ان تناقص القيمة الحقيقية للنقود في عصرنا هذا هو بمنزلة تاكل الدنانير والدراهم أو ضرب سكة جديدة منها منقوصة الوزن . فلابد إذن من التعويض عن ذلك النقص في القيمة الحقيقية . ومعلوم أن معدل التضخم السنوى وهو النقص في القيمة الحقيقية للنقود الورقية أعلى من أسعار الفائدة الرسمية التي تقررها جهات الاختصاص . فسداد الدين بعدد وحدات النقود الأصلية بدون فوائد يتنافى مع قاعدة التساوى في القيمة الحقيقية بين ما أخذه المقترض أو المودع لديه وبين ما يرده ، بل

١ \_ المرجع السابق ص ٤٧ وما بعدها .

٢ \_ جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ ١٩٨٩/٦/٥ .

ان من يسدد قرضا قدره الف جنيه مثلا حصل عليه من خمس سنوات بالف لا غير من جنيهات سنة ١٩٨٩ يكون قد حصل من دائنه على فضل مال لا يقابله عوض وهو عين الربا

وفى هذا الشأن يقول فضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى(١) مفتى

... وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال ، ولا سيما في هذا الزمن الذي ارتفعت فيه نسبة التضخم ارتفاعا كبيرا وصارت الأرباح التي تقدمها البنوك لأصحاب الأموال المستثمرة فيها ، لا تتناسب مع نسبة هذا التضخم الكبير ، وأصبح اصحاب الأموال ، في الموقف الأضعف في معظم الأحوال ، إن لم يكن في كل الأحوال .... والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن : لو أن إنسانا أراد أن يقترض ـ مثلا ـ مائة جنيه من إنسان آخر ، على أن يردها له بعد شهر أو سنة أو خمس سنوات . وقال المقرض ـ لكي يحفظ قيمة أمواله ـ للمقترض أن هذا المبلغ وهو مائة جنيه يساوى اليوم عند تسليمي لك إياه ، ما قيمته ثلاثة جرامات من الذهب عيار ٢٤ . وإما أن تعطيني المبلغ ، إما أن تعطيني ثلاثة جرامات ذهب عيار ٢٤ ، عيار ٢٤ ، وإما أن تعطيني المبلغ الذي يساوي قيمة هذه الجرامات ، سواء أبلغت هذه القيمة مائة جنيه أم أكثر أو أقل .

فما حكم هذه المعاملة شرعا؟.

والجواب: لا أرى باسا فى هذه المعاملة لان المقرض لم يطلب أكثر من حقه يوم أن قدم للمقترض ما طلبه منه ، وإنما كل ما طلبه المقرض هو المحافظة على حقه ، بمقارنته بشىء ثابت القيمة نسبيا وهو الذهب والمقترض لم يدفع للمقرض أكثر من قيمة المبلغ الذى أخذه منه يوم استلامه لهذا المبلغ وهو مائة جنيه .... والحق أن مسألة جواز رد الديون بالقيمة ، تستحق البحث الدقيق والمستنير من الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم ، لان كثيرا من المعاملات لها ارتباط بها .

١ ـ معاملات البنوك وإحكامها الشرعية ص١٣٧ .

# التساؤل السابع

هل يصبح قياس النقود الورقية على النقود من الذهب أو الفضة عند التعادل ؟

فى هذا الخصوص برى الدكتور جمال مرسى بدر استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة نبويورك<sup>(۱)</sup>:

ان القاعدة في الفقه الإسلامي ان الأحكام المانعة التي تقضي بالتحريم لا يتوسع في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ومن ثم فإن الحديث الشريف الذي يحرم أي زيادة في تبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ، لا يجوز أن نعتبره مطبقا على نقود من غير هذين المعدنين .

ولهذا فرق الفقهاء بين « النقود بالخلقة » وهى الذهب والفضة فقط وبين « النقود بالاصطلاح » وهى ما عدا ذلك . ولما ظهرت فى بلاد الإسلام العملات المسكوكة من المعادن الخسيسة كالنحاس لو البرونز أجمع الفقهاء على ان حكم الربا لا يسرى عليها فاجازوا مثلا أن يقرض زيد عمرا الف قطعة نقدية من النحاس مشترطا عليه أن يردها ألفا ومائتى قطعة ولم يقل احد من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن المائتى قطعة الزائدة تعتبر من قبيل الربا .

ولما كانت النقود الورقية هى المثل البارز للنقود بالاصطلاح فإن القاعدة التى طبقها القدامي على غيرها من النقود بالاصطلاح تنطبق على النقود الورقية من باب اولى واحرى ، ولذلك لا تكون الفوائد في عصرنا هذا من قبيل الربا المحرم .

١ ـ جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ ١٩٨٩/٦/٥ .

وقد ورد فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة(١) فى شأن صرف الفلوس ـ أى صرف العملة المأخوذة من المعادن الخسيسة كالنيكل والبرونز والنحاس ـ أن لها أحكاما فى المذاهب:

فيقول الشافعية ان الفلوس لا يدخلها الربا سواء كانت رائجة يتعامل بها ، أو لا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلى أجل .

ويرى الحنابلة مثل ذلك وان قال بعضهم ان التاجيل لا يجوز وان شراء الفلوس بالنقد يصح متفاضلا ولكن بشرط التقايض.

ويقول الحنفية انه يصح بيع الفلوس بعضها ببعض متفاضلة ولا يشترط فيها التقابض من الجانبين واما إذا افترقا قبل ان يقبض احدهما فإنه لا يصبح.

أما المالكية فقالوا أن الفلوس هي ما اتخذ من النحاس ونحوه وهي كعروض التجارة فيجوز شراؤها بالذهب والفضة كما يجوز أن يشترى بها حليا من ذهب وفضة .

١ ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثانى كتاب البيع الطبعة السابعة ص ٢٧٢
 وهامشها .

## التساؤل الشامن

# هل يستوى القرض للتجارة والإنتاج مع القرض لمواجهة أمور المعيشة الضرورية ؟

قد يطلب الإنسان قرضا لانه محتاج لا يستطيع مواجهة المطالب الضرورية له ولأسرته في الأمور المعيشية ، كما قد يطلب قرضا ليلبي حاجة تحسينية أو كمالية تجعل حياته أكثر راحة ورفاهية .

فهل يستوى القرضان فيخضعان لذات الحكم شرعا؟

ان الاختلاف بين الحالتين واضح ، ففى الحالة الأولى يكون المقترض قد ضاق به الرزق عن الوفاء بالأمور الضرورية لحفظ الحياة من مأكل وملبس ومسكن فلا يجد أمامه سبيلا إلا التماس المال ممن عنده فضل رزق ، ليحصل لنفسه وأولاده على الحد الادنى لمتطلبات الحياة الإنسانية .

اما الثانى فهو على درجة من سعة الرزق ولكنه يسعى إلى تحسين احواله المعيشية بأن يدخل عليها بعض الوان الراحة والرفاهية كسيارة يقتنيها أو مسكن أفضل يقيم فيه إلى غير ذلك من التحسينات . أو يطلب المال ليواجه به أمرا من الأمور المتعلقة بالتجارة والإنتاج ليحفظ أرباحه منها أو ينميها .

فهل تعامل كل من هؤلاء بذات القواعد والمعايير؟

لقد جاءت شريعة الله بالأحكام التى تكفل لحركة المال بين الناس وضعها الأمثل بما يحقق الخير والمصلحة للجميع .

فقد جبل الإنسان على حب المال حتى تعمر الأرض نتيجة سعى الناس إلى ارزاقهم وتثمير اموالهم . وفي نفس الوقت خلق اش الناس على درجات متفاوتة من الفقر والغنى وضيق الرزق أو سعته ليبلوهم أيهم أحسن عملا . ثم وضع في محكم كتابه المبادىء التالية :

١٠ ان المال جميعه مملوك شه تعالى الذى يرث الأرض ومن عليها ،
 والناس مستخلفون فيما تحت يدهم من أموال . قال تعالى :

أمنوا باش ورسوله وانفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه فالذين آمنوا
 منكم وانفقوا لهم أجر كبير الآية ٧ من سورة الحديد .

﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾ الآية ٢٦ من سورة ال عمران.

ويترتب على هذا المبدأ انه لا يجوز للإنسان أن يغتر بما وهبه أش من أموال فلا يظلم ولا يتجبر ولا يكنز تلك الأموال بل عليه أن ينفقها فيما يرضى أش تعالى المالك وحده لكل شيء ، فليس لغيره ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه وإنما يجب عليه أن يلتزم بمشيئة المالك الحقيقى لها وأوامره في شانها(١).

٧ ـ شرع اش احكام الزكاة والصدقة رحمة بالفقراء والمحتاجين فاوجبها على القادرين وجعل الزكاة ركنا من الأركان الخمسة للإسلام ثم امر بالصدقة والوقوف إلى جانب الفقراء والمحرومين والأخذ بيدهم ومعاونتهم كقاعدة من قواعد النظام الاقتصادى الاجتماعى الذى يريد الإسلام أن يقوم عليه المجتمع المسلم كنظام للتكافل والتعاون ، وشاءت الحكمة الإلهية أن جعلتها حقا للسائل والمحروم فهى ليست مجرد تفضل من الغنى على الفقير وإنما هى حق لهذا الأخير . فلا يظن الغنى انه مطلق الحرية إن شاء منح وإن شاء منع ، ولا يحس الفقير بالمهانة بل انه حين يطلب الصدقة إنما ينال حقا فرضه اش له فى أموال الاغنياء فلا يؤدى اخذه الصدقة إلى النيل من كرامته الإنسانية .

وقد تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين المنزلة العليا للمتصدقين ومدى الثولب الجزيل الذي يحصلون عليه جزاء برهم بالفقراء والمكروبين إلى درجة تجعلهم في مرتبة الدائنين شتعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ﴾ الآية ٢٤٥ من سورة البقرة.

﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن بشاء والله واسع عليم ﴾ الآية ٢٦١ من سورة البقرة -كما توعد الله من يحتجز المال

١ - في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب المجلد الأول الجزء الثالث ص ٣٨٤.

ويبخل به فلا يخرج زكاته ولا ينفقه فى سبيل اش بالعذاب الأليم ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اش فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ الايتين ٣٤ ، ٣٥ من سورة التوية .

هذا هو المنهج الواضح الذى اراد اش لنا أن نسير على هديه ونلتزم باحكامه. ولا شك ان مجرد تطبيق هذه المبادىء يعنى حتما وعلى وجه اليقين أنك إذا أعطيت فقيرا قرضا فلا يُجوز لك أن تأخذ منه أى زيادة مهما قلت. لانك مأمور من مالك الملك سبحانه أن تعطى للفقير وتفرج كربته دون أن تنتظر منه ردا ، وتنال جزاءك على ذلك ثوابا مضاعفا من اش العلى القدير . فإن لم يكن في استطاعتك التصدق على الفقير واقرضته ما هو في حاجة إليه فلا يكون لك عنده إلا قيمة القرض فقط دون أى زيادة ترهقه بها ، فإذا فرضت عليه أى زيادة على أصل القرض فإنها تكون أكلا لأموال الناس بالباطل لانها تخالف أصلا من أصول الشريعة الإسلامية وتعارض المنهج الذي أمرنا به اش تعالى .

أما في الحالة الثانية عندما يكون طالب المال يسعى لتحقيق منفعة من منافع حياته التحسينية أو الكمالية أو ليستخدمه في أعمال إنتاجية تدر عليه الربح إلى غير ذلك من الأحوال الدنيوية فقد نظمتها الشريعة الغراء بما أوردته من أحكام المعاملات وما يجب أن تقوم عليه من صدق وأمانة لتدرأ عنها شتى ضروب أكل أموال الناس بالباطل واستغلال أي طرف من طرفي المعاملة لظروف الطرف الآخر بأن يفرض عليه شروطا قاسية أو ظالمة. ومن هنا كانت أحكام الربا الذي حرمه الله في الكتاب والسنة تحريما قاطعا حتى لا يقع أحد أطراف المعاملة تحت وطأة ما يعنته به الطرف الآخر من شروط مرهقة تثقل كاهله استغلالا لحاجته وظروفه.

الا نستخلص من ذلك ان بحث احكام الربا يدخل في نطاق المعاملات لحماية اطرافها من الظلم والاستغلال وحتى تظل هذه المعاملات نافعة لكلا الطرفين دون أن تتعدى مصلحة احدهما على مصلحة الآخر.

اما ما يحتاجه الفقراء والمساكين من صدقات أو قروض يواجهون بها مطالبهم الضرورية فتحكمها أحكام الزكاة والصدقة على النحو أنف البيان . ولعله من الأنسب وضعا للأمور في نصابها السليم وحتى لا يستمر الخلط بين الحالتين. أن تعنى الدولة بإنشاء المؤسسات الكافية لتلبية حاجات الفقراء والمحتاجين وتكون وعاء لصرف الزكاة والصدقات في ابوابها فيلجأ إليها كل فقير أو مسكين أو محتاج لتمده بما يسد حاجته في صورة كريمة . وبعد ذلك يحظر على البنوك التجارية حظرا كاملا التعامل إلا في القروض الإنتاجية والمعاملات التجارية وكذلبك القروض الاستهلاكية للقادرين .

## التساؤل التاسع

ألا يعتبر العمل الذي يقوم به البنك إنما هو لون من التّجارة ؟

قدمنا ان البنك التقليدى ما هو إلا وسيط بين اصحاب المدخرات ممن لا يحسنون استثمارها وبين اصحاب المشروعات الإنتاجية ممن هم فى حاجة إلى بعض المال لتدعيم أعمالهم أو تنميتها . وبذلك تتحقق المصلحة للجميع وتكون النتيجة الأخيرة لهذه العملية الاقتصادية أن ينقسم عائد رأس المال بين كل من هذه الاطراف بنسب محسوبة على اسس علمية تحقق عدالة التوزيع فهى نافعة لهم جميعا .

الا يعد عمل البنك هنا من قبيل التجارة فيختلف حكمها تبعا لذلك ؟ نشر فضيلة الدكتور أحمد صبحى منصور الاستاذ السابق بجامعة الازهر مقالا قيما(١) يناقش فيه هذا التساؤل ، نورد منه ما يلى :

هناك نوعان من الربا: ربا يقدمه المرابى بديلا عن الصدقة ، وربا التجارة وذلك التقسيم على أساس نوعية المضطر لأخذ الربا .. هناك شخص جائع مستحق للصدقة ياتى للمرابى وبدلا من ان يتصدق عليه يعطيه قرضا بالربا . وذلك يختلف عن شخص آخر يحتاج للمال في إقامة مشروع او توسيع تجارته وهو ينتظر ربحا ، ومن حق العرابي ان يشاركه في ذلك الربح الذي كان ماله سببا فيه .

وفى العصر المكى كان التركيز فى الوحى على إخلاص الدين شوتنقية المعقيدة من الشرك ومع ذلك نزلت آيات تحث على إعطاء الصدقة للمحتاج بدلا من إقراضه بالربا، ويقول تعالى فى تقرير حق المحتاج ﴿ فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه اشواؤلئك هم المفلحون ﴾ ثم تاتى الآية التالية تقارن بين الصدقة للمحتاج وبين إعطائه قرضا بالربا ﴿ وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم

١ ـ جريدة الاخبار العدد الصادر بتاريخ ٢٩/٦/٢٨٩ .

المضعفون ﴾<sup>(١)</sup>. وذلك التلازم بين الحث على إعطاء المحتاج الصدقة بديلا عن إعطائه قرضا بالربا يوضع لنا ان المقصود بذلك الربا هو الربا المقدم بديلا عن الصدقة لمستحقها .

وفى المدينة كان اغلبية الأغنياء من المنافقين الذين كانوا يقرضون الفقراء بالربا فنزلت أيات سورة البقرة تشجب ذلك وتدعو لإحلال الصدقة مكان الإقراض بالربا للمحتاج الجائع.

وبلغت النظر أن حديث القرآن عن تحريم الريا سبقه الحث على إعطاء الصدقة وتوضيح أدايها في ثلاث عشرة أنة تبدأ بقوله تعالى ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حية والله بضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾ (٢) وتنتهي بقوله تعالى ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾(٢) . ثم تاتي الآيات عن الربا تهاجم المرابين الذين يستغلون الفقراء الجوعي(؛) : ﴿ الذين باكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ . فالآية تدعو للكف عن اكل الربا وأن بأخذ المرابي أصل ماله فقط . وتتوعده بالخلود في النار إذا عاد للربا . ثم تحثه الآية التالية على أن يعطى الصدقة بدلا من الإقراض بربا .. ثم تؤكد الآيات التالية على الأمر بالكف عن هذه النوعية من الربا .. ولان المدين في هذه الحالة دائما ما يكون معسرا لانه جائع فإن الآية التالية تقول ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ اي تامر بالصبر على المدين المعسر أو بالتصدق عليه بالتنازل

١ ـ الأيتين ٣٨ ، ٣٩ من سورة الروم .

٢ - الآية ٢٦١ من سورة البقرة.

٣ ـ الآية ٢٧٤ من سورة البقرة.

٤ ـ الأيات من ٢٧٠ إلى ٢٨١ من سورة البقرة.

عن الدين أو بعضه الأمر الذى يدلنا على أن تغليظ التحريم في هذا الربا إلى درجة إعلان الحرب من ألله على المرابى - لانه كان استغلالا للفقراء الجوعى ولذلك نزلت الآيات بالحث على الصدقة قبل وبعد الحديث عن تحريم الربا .

والسؤال الآن .. هل ينطبق ذلك الحكم على ربا التجارة ؟

ان الحكم القرآنى صريح فى ان الربا حرام على الإجمال ﴿ واحل الله البيع وحرم الربا ﴾ .. والقاعدة القرآنية اشارت لملفرق بين البيع الحلال والربا الحرام ، وقد المحت الآيات من خلال الحث على الصدقة بديلا عن إقراض المحتاج بربا إلى أن هناك استثناء بالنسبة للنوع الآخر من الرباحين يكون المحتاج للربا ليس فقيرا جائعا وإنما تاجرا مستثمرا .

وجاء ذلك الاستثناء صريحا في قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾ الآية ١٣٠ من سورة ال عمران فالفوائد المركبة حرام وهي عادة ما تكون في ربا التجارة حيث يكون الأمل كبيرا في الربح وتعويض الفائدة المرتفعة

ويقول تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ الآية ٢٩ من سورة النساء ، والربا في التجارة يدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه إلا أن الاستثناء جاء بتحليله إذا كان عن تراض . ومن الآيتين نعرف أن القرآن استثنى من تحريم الربا ربا التجارة إذا كان عن تراض ولم يكن أضعاقا مضاعفة يفوائد مركبة .

ويعزز ذلك ان القرآن ينهى عن اكتناز المال . والمسلم مطالب بأن يدير المال والا يبخل به ولا يكتنزه . فإذا كان ذلك المسلم لا يجد شخصا أمينا يشاركه في البتك بفوائد حيث يشاركه في البتك بفوائد حيث لا إجبار ولا إكراه بل تراض بين الطرفين . وسعر النسبة في الأرباح والفوائد يحدده قانون العرض والطلب والحرية في الإبداع والسحب .

لقد غفل الناس عن الحل القرآنى لمشكلة الربا لانهم أمنوا باحاديث كتبها العصر العباسى الثانى تحرم الربا كله دون تمييز وتتجاهل الاستثناء الذى جاء فى القرآن . وأشهرها ذلك الحديث الذى يلعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إلخ .. ومعناه ان المضطر للاستدانة بالربا

يكون ملعونا ، وذلك يخالف الأساس فى تحريم الربا ، إذ أن الربا حرام لانه الحق الضرر بالمحتاج فكيف يكون المحتاج ملعونا ؟ ثم هو يخالف تشريع القرآن الذى يتيح للمضطر أن يأكل الميتة ولحم الخنزير .

وقد صناغ فقهاء العصر العباسي قاعدة فقهية عامة تقول ان كل قرض جر ربحا فهو ربا وكل ربا حرام . وذلك التعميم يخالف الاستثناء الذي جاء في الآيتين . ثم كيف نقول ان كل قرض يأتي بربح يكون ربا حراما إذا كان است تعالى يقول ﴿ إن تقرضوا است قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ﴾ الآية ١٧ من سورة التغابن . فهل هذا الإقراض ربا أيضا ؟ .

لقد استغل بعضهم تلك الأحاديث التي نبرىء منها رسول اشعليه الصلاة والسلام وتلاعب بعواطف المسلمين واقام حملة تشويه ضد النظام المصرفي الذي لا غبار عليه ما دام لم يرغم احدا ولم يتعامل بالفوائد المركعة.

وكانت النتيجة ان قامت بنوك وفروع البنوك ترفع لافتة التعامل الإسلامى بينما هى فى الحقيقة جزء من النظام المصرفى القومى والدولى ولا يمكن أن تخرج عن إطاره.

ثم كانت الطامة حين قامت شركات توظيف الأموال على اشلاء سمعة البنوك المصرية فاستولت على مدخرات المصريين وتلاعبت بها فألهبت الأسعار وأفسدت الضمائر والذمم بما قدمته من رشاوى لبعض المسئولين مما أتاح لها أن تفرض دعايتها على الناس وأن تتلاعب بأموالهم وأحلامهم ثم كانت النتيجة محاكمات لهم وللمسئولين الذين ضعفوا أمام إغراءاتهم.

وشركات توظيف الأموال هذه ينطبق عليها تماما قوله تعالى: 
﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾ (١) أن حديثا أو اثنين كانا الأساس في قيام شركات توظيف الأموال وكانا الأساس في ضياع مئات الملايين من عرق المسلمين.

١ \_ الآية ١٨٨ من سورة البقرة.

الا ينبغى أن نقرأ القرآن جيدا لكى نحكم به على كثير من الأقاويل التى ظلمت رسول الله وسببت تأخر المسلمين قرونا ؟ .

وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد محجوب(١):

وهناك حقيقة اخرى نرجو أن تطرح للمناقشة وهى: لماذا لا نقول أن فوائد البنوك أو التعامل معها يخضع للمبدأ الإسلامي ﴿ الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ الآية ٢٩ من سورة النساء . والفرق هنا هو أن البنك يقوم بعمل تجارى محسوب ومقدر ويتاجر في كل هذه الأموال ، وعائد هذه التجارة يعود بالفائدة على المجتمع كله غنيه وفقيره على السواء . والفرد الذي يتعامل مع البنك ينظر إلى معاملاته من هذه الزاوية . ومن هذا المنطلق تخرج من إطار التعامل الربوى إلى إطار التعامل الربوى إلى إطار التعامل التجارى العام وهنا تنتفى شبهة الربا تماما .

كما يرى الدكتور/ إبراهيم بن عبد الله الناصر المستشار القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي ان<sup>(۲)</sup>:

المعاملات المصرفية ليست مجرد تنمية لمال الدائن وحده في اموال المدينين كما هو الحال في الربا الذي حذر منه القرآن الكريم. وإنما هي تجارة من نوع جديد جرى التعارف عليها ودعت إليها حاجة الناس أجمعين حتى أصبحت مصالحهم في معاشهم لا تتم إلا بها وينتفع بها الطرفان المعطى والآخذ. ولولا هذه المعاملة لفاتت المنفعة في أن واحد على المعطى والآخذ وتعطلت مصالح الطرفين. ولذلك قال المرحوم الشيخ رشيد رضا في فتواه كما سبق « ولا يخفي أن المعاملة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطى والتي لولاها لفاتتهما المنفعة معا ، لا تدخل في تعليل قوله تعالى ﴿ لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ لانها ضده وأن المعاملة التي يقصد بها الإتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع لا من قسم البيع لا من قسم البيع المتغلال حاجة المحتاج » ويشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ .

الدوة مجلة اللواء الإسلامي السنة الأولى العدد التاسع الصادر بتاريخ
 ١٩٨٢/٣/٢٥ .

٢ \_ بحث بعنوان ، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ، الطبعة الثانية ص١٣٠ .

ويؤكد هذا المبدا في شرعية المنفعة التي لا ضرر بها على احد ، قول الإمام موفق الدين بن قدامة في المغنى ان ما فيه مصلحة من غير ضرر باحد فهو جائزوان الشرع لا يرد بتحريم للمصالح التي لا ضرر فيها وإنما يرد بمشروعيتها ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ان كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا.

شم يضيف<sup>(۱)</sup> ان :

الزيادة في المعاملات المصرفية إنما تشترط في اصل عقد الدين الأغراض تجارية من مدينين اغنياء من رجال الأعمال وليست طارئة عند حلول الأجل مع المدين المحتاج للصدقة وذلك ما يجعلها في الأصل ذات صفة تجارية في المعاملات المصرفية أي في مقابل منافع متبادلة . وهذه الزيادة تختلف تماما عن الزيادة التي اشار إليها القرآن الكريم والتي اعتبرها محرمة لانها لا تشترط إلا على رجل محتاج للصدقة وبعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء .



١ ـ المرجع السابق ص ١٤ .

# التساؤل العاشس

هل تتحقق عيوب الربا في الأعمال المصرفية المتعلقة بالودائع والقروض ؟

لا جدال في أن الربا محرم تحريما قاطعا، وذلك لما ينطوى عليه من عيوب يلخصها الإمام الرازى بقوله في الربا عيوب خلقية واجتماعية واقتصادية ، ففي الجانب الخلقي يقطع الربا صلة المعروف والقربي بين الناس فما دام القرض بربا فلا مواساة ولا معاونة ولا إحسان وفي الجانب الاجتماعي يصبح الربا تسليطا لطبقة الاغنياء على طبقة المحتاجين وفي ذلك ينشط العداء بين الطبقات ويكون تدمير المجتمع هو النتيجة التي لا مفر منها وفي الجانب الاقتصادي يكون الربا من وسائل كساد التجارة وضعف الصناعة لان صاحب المال إذا ضمن الربح لماله دون مجازفة ، لجأ إلى هذا النوع من الاستغلال فيحرم النشاط الاقتصادي من رأس المال الذي يؤدي إلى منافع الخلق. ومن المعلوم ان مصالح من رأس المال الذي يؤدي إلى منافع الخلق. ومن المعلوم ان مصالح

كما يصف أبو الأعلى المودودى الربا بانه يقوم على الأثرة والبخل وضيق الصدر وتحجر القلب والعبودية للمال والتكلب على المادة وما إليها من الصفات الرذيلة الأخرى . وهو يقطع الأواصر في المجتمع وتفكك أجزائه ، فيكون فيه عوز أحد ما وضيقه وفقره فرصة يغتنمها غيره للتمول والاستثمار . وتكون مصلحة الطبقات الغنية الموسرة فيه مناقضة لمصلحة الطبقات المعدمة . ومثل هذا يحدث بين الأمم ، فالدولة التي تقرض دولة أخرى بالربا إنما تضع حاجزا يفصل بين شعبيها وضرب مثلا لذلك القروض التي قدمتها أمريكا إلى بريطانيا في اعقاب الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاقية بريتون وودز(۱) .

١ ـ تفسير الرازي الجزء السابع ص ١٤٠.

٢ \_ كتاب الربا لابي الاعلى المردودي ص ٤٠ وما بعدها .

فهل تتحقق هذه العيوب في أعمال البنوك المتعلقة بالودائع والقروض؟

يلاحظ للوهلة الأولى على كل هذه الأوصاف التى تبين وتجسم بحق عيوب الربا انها مفصلة على صورة بعينها لا تخرج عنها وهى صورة المرابى الذى يستخدم ماله فى إقراض ذوى الحلجة والمضطرين مستغلا ما هم فيه من ضيق فيفرض عليهم شروطا تعسفية ظالمة تنوء بها كواهلهم وبذلك يحل الحقد والبغضاء فى نفوسهم محل التراحم والوئام وينتهى الأمر بان يزداد الغنى غنى دون جهد يبذله ويزداد الفقير فقرا دون ذنب أو جريرة ويجنح أصحاب الأموال إلى استغلال أموالهم بهذا الأسلوب السهل المضمون دون مجازفة وبذلك يحرم النشاط الاقتصادى من رؤوس الأموال اللازمة له ليزدهر وينمو ويعم الخير على المجتمع كله بجميع طبقاته.

لا جدال في ان هذه الصورة البشعة تفرز أسوأ الآثار في جميع النواحي الخلقية والاجتماعية والاقتصادية. وهي حرام بلا نقاش ويستحق فاعلها العقاب الصارم الرهيب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمرابي جزاء وفاقا لما جنت يداه من إثم عظيم.

ولكن أين ملامح هذه الصورة من الوظائف التي يؤديها النظام المصرفي محليا وعالميا معتمدا في ذلك على نظام الفائدة الذي تضعه الدولة ممثلة في البنك المركزي بناء على دراسات علمية معقدة وتتحكم عن طريقه في توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي يحتاجها المجتمع وتتحقق بها المصلحة العامة للأفراد وهو ما أفاضت فيه الابحاث الاقتصادية المتخصصة التي تزخر بها المكتبات العلمبة. ونكتفي هنا بالقول بانه من النادر جدا أن نجد أي مشروع اقتصادي ذي بال سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات إلا ويكون البنك حلقة من حلقات إنشائه وممارسته لنشاطه في خدمة المجتمع والتنمية العامة بحيث يسوغ القول بأن النظام المصرفي يعود بالخير بما يؤديه من اعمال على المجتمع كله غنيم وفقيره فيعم الرخاء وتزدهر المشروعات الإنتاجية على المجتمع كله غنيم وفقيره فيعم الرخاء وتزدهر المشروعات الإنتاجية التي تحقق للجميع مطالبهم وحاجاتهم.

وهذه هي الوظيفة الأساسية التي يقوم بها النظام المصرفي في العالم ويصعب علينا تصور تحقيقها بدون ذلك النظام.

فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن البنك ليس فردا معينا يجنى الأرباح الطائلة دون جهد يبذله سوى إقراض المحتاجين وإنما هو مؤسسة اقتصادية ضخمة تمارس عملها بناء على اسس علمية مدروسة فتقف كوسيط يشجع الأفراد على الادخار لديه ثم يوجه مجموع هذه المدخرات إلى أوجه الاستثمار المناسبة في ظل رقابة وإشراف الدولة وهو في الحالين يلتزم بقواعد اقتصادية محددة يطبقها على كل من يتعامل معه دون تمييز أو استغلال للظروف. وتكون المصلحة النهائية لعمل البنك هي تحقيق مصلحة كل الأطراف في أغلب الحالات ، أما في الحالات القليلة التي يتعثر فيها العميل في أعماله فإن البنك لا يتردد في الوقوف إلى جانبه ليعاونه كي يتغلب على ما يصادفه من متاعب حتى يتمكن ذلك العميل من الوفاء بالتزاماته قبل البنك. ومن المبادىء الاساسية في نظام البنوك أن يخصص البنك جزءا من أمواله الاحتياطية لمواجهة مثل هذه الحالات حفاظا للأموال المودعة لديه.

هذه هى الصورة المالوفة لما تقدمه البنوك من خدمات تؤدى إلى رواج الصناعة والتجارة بواسطة توظيف أموال المودعين الذين لا يحسنون استثمارها ، لدى من يجيد ذلك فيستفيد الطرفان كما يستفيد البنك ، وقد أدى نجاح البنوك في اعمالها إلى التوسع فيها إلى درجة كبيرة تعدت بها المجال المحلى إلى المجال العالمي بحيث نجد أموالا مودعة في بنك اليابان أو أندونسيا تستخدم في تمويل عمليات تتم في دولة افريقية أو أوروبية ، فمن الواضح انه لولا نظام البنوك التجارية لتضاءل حجم الاستثمارات الإنتاجية في كل مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وخيمة سواء بالنسبة لقلة المنتجات أو انخفاض درجة جودتها وارتفاع اسعارها أو قلة فرص العمل المتاحة .

ولا نظن أن أى منصف يرى ظلا من عيوب الربا الخلقية والاجتماعية والاقتصادية آنفة البيان يشوب أعمال البنوك بل أن أزدهار أعمالها وأتساعها يؤدى إلى أزدهار المجتمع ككل غنيه وفقيره كما هو مشاهد في الدول المتقدمة.

## التساؤل الحادى عشس

هل يمكن لنظام البنوك الاسلامية أن يغنينا عن نظام سعر الفائدة التي تعتمد عليه البنوك التقليدية ؟

تعتمد البنوك الإسلامية في نشاطها المصرفي -بدلا من الاقراض بفائدة كما هو شأن البنوك العادية - على انماط محددة للمعاملات مستمدة من الفقه الإسلامي وهي :

١ ـ مشاركة صاحب المشروع في راس المال.

 ٢ - المضاربة وصورتها أن يقدم البنك رأس مال المشروع بينما يقوم الشريك بالعمل.

٣ ـ بيع المرابحة.

وترتكز فكرة البنوك الإسلامية على أن هذه الأساليب في التعامل تغنى عن اللجوء الى نظام الفائدة المحرمة شرعاً بوصفها ربا .

إلا أن عدد البنوك الإسلامية مازال قليلا جدا ولم يمض على نشوئها وممارستها للنشاط المصرفى سوى أعوام معدودة لا تكفى إطلاقا للحكم عليها كتجربة جديدة بالنجاح أو الفشل. هذا بالإضافة إلى ما كشف عنه العمل من مطاعن وانتقادات توجه إلى نظام البنوك الإسلامية وتتحصل في الأتى:

اولا: الملاحظ أن الكثير من التجار والمقاولين يعربون عن مشار البنك أو غير البنك لهم في اعمالهم ويفضلون تغطير المسائلة لدى البنو طريق القروض. وقد ترتب على ذلك تراكم الأرصدة السائلة لدى البنو. الإسلامية بدون استثمار الأمر الذي يدفعها أحيانا إلى إيداعها لدى البنوك العادية في نظير الفائدة المقررة أو في نظير تسهيلات ائتمانية يتفق عليها.

ثانيا: أن نظام المشاركة بما يستلزمه من دراسات اقتصادية لاتتوافر له المرونة والسرعة الكافية التى تتلاءم مع طبيعة الاستثمار في مجال التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية والمقاولات التي نمثل حجما كبيراً في نشاط البنوك لاتصالها المباشر بباقي انواع الاستثمارات الأخرى . ثالثا : أن لجوء الدنك إلى نظام المشاركة لاستثمار أمواله في مجال

التجارة والمقاولات يخرج به عن وظيفته التى انشىء من أجلها فيتحول تدريجيا إلى شركة للتجارة والمقاولات لا تتخصص فى مجموعة سلعية معينة بل تعمل فى جميع أنواع السلع والمقاولات

رابعا: أن هذا الأسلوب في الاستثمار يفرض على البنك ضرورة الاستعانة بمجموعات ضخمة من الخبراء في كافة أنواع السلع والمقاولات حتى يمكنهم اجراء الدراسات اللازمة للمشروعات التي يرغب البنك في المشاركة فيها - بحسب السلعة التي يعمل ذلك المشروع في مجالها - وبيان ما إذا كان المشروع مجزيا من عدمه ثم الاشراف على نظام الإدارة والمساهمة فيها حتى يحقق المشروع الثمار المرجوة منه وكل ذلك حفاظا على أموال المودعين في البنك ومصالحهم . ولاشك أن ذلك كله يحمل البنك بتكاليف باهظة تؤثر على تكلفة الانتاج وعلى أرباح المودعين فضلا عما يواجهه البنك من مخاطر محتملة في الخسارة التي تصيب بعض هذه المشروعات فتتعرض أموال المودعين للضياع .

خامسا: ان البنوك الإسلامية ـ كمؤسسات مصرفية ـ مضطرة للتعامل مع البنوك العادية في الداخل والخارج ولم تستطع حتى الآن الاستقلال في معاملاتها عن باقى البنوك التي تقوم على أساس نظام الفائدة. ولكل ما تقدم فإنه لا يمكن الحكم على تجربة البنوك الإسلامية التي ما زالت في حاجة إلى مزيد من الوقت حتى يمكنها التغلب على العقبات والسلبيات التي تواجهها ولتتضح الرؤية لمدى نجاحها كتجربة جديدة وإلى أن يتم ذلك فإنه لايمكن الاستغناء عن البنوك العادية بنظامها التقلدي المعروف.

أما في المقابل فإن نظام سعر الفائدة الذي يرتكز عليه النظام المصرفي التقليدي ، مازال حتى الآن ورغم ما يوجهه اليه بعض علماء الاقتصاد من نقد (١) هو الاداة الرئيسية الفعالة لإدارة النظام النقدى وتوجيه السياسة الائتمانية كما انه الوسيلة الحاسمة لتعبئة المدخرات وتشجيعها ودفعها إلى اوجه الاستثمار المفيدة وفقا لمتطلبات وظروف المجتمع . وبدون

١ - وضع الربا في البناء الاقتصادي للدكتور عيسي عبده ص ١٨٠ وما بعدها .

نظام سعر الفائدة يتعذر على الأجهزة الاقتصادية في الدولة السيطرة على النظام النقدى والسياسة الائتمانية مما يعود باشد الضرر واوخم العواقب على الافراد والمجتمعات.

ومن الأهمية بمكان أن نتنبه إلى الفرق بين الربح والفائدة من وجهة نظر علم الاقتصاد ذلك أن الفائدة هي عائد رأس المال كعنصر من عناصر الانتاج بينما الربح هو عائد عنصر التنظيم ويجنيه المنظم الذي يتحمل مخاطر الإنتاج ، ومن ثم فإن الفائدة مستقلة تماما عن الربح وتختلف عنه من حيث طبيعتها ووظائفها في النظام الاقتصادي ولا يمكن أن يقوم إحدهما مقام الآخر . ومؤدى الغاء الفائدة أن يصبح رأس المال ـ وهو أكثر عناصر الإنتاج ندرة في بلد مثل مصر \_ في حكم المال المباح مثل الهواء ، ذلك أن سعر الفائدة من وجهة نظر المستثمر بمثل تكلفة رأس المال المقترض وهذه التكلفة تفرض عليه الاقتصاد في استخدام رأس المال كما أن الأجر يفرض عليه الاقتصاد في استخدام العمال ، وهذا هو الأساس الذى يقوم عليه التوزيع الأمثل للموارد . اما إذا زالت الفائدة فإن ذلك يعنى زوال الحافز على الاقتصاد في استخدام رأس المل مما يؤدي إلى انهيار الركن الأساسى لفكرة التوزيع الأمثل للموارد . وتعم الفوضي الاقتصادية في استخدامنا لاكثر عناصر الانتاج ندرة في نظامنا الاقتصادي وتنخفض الانتاجية ويتدهور مستوى المعيشة ، إذ من الواضح ان الغاء الأدوات الاستثمارية التي تحمل فائدة ثابتة يؤدي إلى الإخلال الكبير بعملية الإدخار والاستثمار لأن الاحصاءات تدل على أن أكثر من ثمانين في المائة من المدخرين يضع مدخراته في الأدوات الاستثمارية التي تحمل فائدة ثابتة للحصول على دخل ثابت مضمون لا يتغير من عام إلى آخر بتغير الربحية ولا يتلاشى بفشل المشروع، فإذا اضفنا إلى ذلك أن المجتمعات الإنسانية قد اصبحت في عالم اليوم مترابطة بعضها ببعض أوثق ارتباط ولم يعد من الممكن لأى ملد من الملاد أن معيش بمعزل عن الآخرين كان من الراجح أن الغاء الفائدة في بلد مثل مصر سوف يترتب عليه ان نسبة معينة من المدخرات ترجع إلى « تحت البلاطة » حيث ان المدخر يفضل هذا الوضع على ضياعها في مشروعات لا بعلم عنها شيئا ، غير أن نسبة كبيرة سوف تتسرب إلى الخارج حيث تجد مجالا رحبا للاستثمارات في سوق المال العالمية التي اصبحت معروفة ومناحة للكافة (۱). وبهذا تضيع على الاقتصاد المصرى النسبة العظمى من المدخرات المحلية ولايتيسر تمويل العملية الاستثمارية إلا بمزيد من القروض الخارجية المحملة بالفوائد التي يفرضها الدائن الأجنبي وبذلك يزداد اعتمادنا على رؤوس الأموال الأجنبية . ولا مراء في أن القوة الاقتصادية من أهم عناصر القوة للأمة الإسلامية . وقد بقى العالم الإسلامي قرونا عديدة في حالة ضعف وهوان وسوف يكون من شان الغاء الفائدة إضافة ضعف إلى ضعف وهوان إلى هوان (۲) .

١ - الدكتور سعيد النجار في بحث منشور بجريدة الاهرام بتاريخ ١٩٨٩/٩/١٤ .

٢ ـ البحث المشار إليه في المرجع السابق.

#### الخاتمية

## أخسى القسارىء

الا يكفى كل ذلك لكى نقتنع بأن فوائد البنوك تخرج تماما عن دائرة الربا المحرم . فيكون التعامل بها مباحا حتى تتحقق المصلحة للمسلمين ويسيرون قدما نحو الخير والرفاهية لهم ولبلادهم ؟ .

فإن لم نتفق ، وما دام الأمر مطروحا في ساحة الاجتهاد وقد اختلف فيه العلماء فاتجه فريق منهم إلى توسيع دائرة الربا واتجه آخرون إلى التضييق فيها ولكل من الفريقين أسانيده وادلته الشرعية . وليس هذا بغريب على الفكر الإسلامي إذ يجد من يطلع على كتب الفقه أن الأئمة والفقهاء المجتهدين قد اختلفوا في الرأى حتى في بعض أمور العبادات ومع ذلك لم يتهم أحد منهم الآخر في دينه . والناس على مر العصور يأخذون من هذا أو من ذاك .

فلماذا لا يأخذ كل منا بالرأى الذى يطمئن اليه فتتسع الساحة الاقتصادية للبنوك التقليدية وللبنوك الإسلامية ويكون لكل منها فكره الذى يعتنقه وأسلوبه الذى يمارس به وظيفته دون أن يحاول أحدها النيل من الآخر أو هدمه . ونجعل من المنافسة الشريفة سبيلا لتحسين الخدمات فى الحقلين والوصول بها جميعا إلى الوضع الأمثل .

#### وبعد:

الحمد شعلى ان حراس الحق لا تخلو منهم امة . وان الغيورين على دين الله مازالوا قائمين ليصوبوا الخطا وليقيموا المعوج والله يهدى السبيل .

ونحن كامة مسلمة نملك من إرادة التغيير ـ إذا صح العزم ـ ما لاتملكه المة أخرى لأن الدين الإسلامي يحقق الأمن والرفاهية للبشر كافة لما فيه من مراقبة الإنسان لربه وتكوين الضمير الحي الذي يدفع الناس الى عمق الشعور بالأخوة الإنسانية وعدالة التوزيع وجمال التشريع.

لقد تبين أن المصارف أجهزة استلزمتها المدنية الحديثة وقد شاركت في معظم حالات التعامل بين الأفراد والهيئات داخل الدولة وخارجها واصبحت بمثابة أوعية تتجمع فيها النقود والمدخرات على هيئة ودائع ثم تخرج في شكل منظم في مشاريع وخدمات حسب احتياجات المجتمع وتحقيقا للربح والمنفعة.

والمطلوب من العلماء أن يلتزموا الصدق والأمانة والورع وأن يسيروا حيث يسر الله لا حيث يريدون هم فإن الشريعة مبناها على مجانبة الهوى والشهوة وعلى أن يكون الهوى تبعا لها لا أن تكون هي تبعا للهوى في تيسيير أو تعسير .

كذلك مطلوب من علماء الاقتصاد الإسلامي أن يعدوا دراسة جادة عن مدى أهمية المصارف (وظيفة الوساطة المصرفية أو التمويل المباشر) للمجتمع الإسلامي المعاصر من منطلق الاصالة لا مجرد الترجمة . ثم نطلب من علماء الشريعة أن يحددوا الموقف من الغوائد المصرفية بلا مواربة . فإن كانت حلالا فلا حاجة للحيلة ، وأن كانت حراما وأمكن تطبيق الشركة والمضاربة عمليا فيها وإلا فلا مصارف . أن أنه لم يحوجنا للحيلة على الحرام فإما أن الامر حرام والحيلة تزيده حرمة وإما هو حلال ولا حاجة للحيلة .

وأخر دعوانا ان الحمدة رب العالمين عليه توكلنا وإليه ننيب

| الصفحة                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| هـــة                                                     | المقد |
| الباب الأول : خدمات البنوك ضرورة اقتصادية ٧               |       |
| المبحث الأول: نظام البنوك نظام مستحدث                     |       |
| المبحث الثاني: نشأة البنوك وانتشارها                      |       |
| المبحث الثالث : الخدمات التي تؤديها البنوك                |       |
| المبحث الرابع : فوائد البنوك وكيف تحدد                    |       |
| المبحث الخامس : البنوك الإسلامية « الفكرة الأساسية التي   |       |
| تقوم عليها ،                                              |       |
| الثاني :                                                  | الباب |
| تمهيد الربا قبل نزول القرآن                               | •     |
| ١ ـ الربا عند اليهود -                                    |       |
| ٢ - الربا في المسيحية                                     |       |
| ٣ ـ الربا في الجاهلية                                     |       |
| ٤ ـ محاربة الإسلام للربا                                  |       |
| الفصل الأول: حكم الربا في الفقه الإسلامي٣١                |       |
| المبحث الأول : نبذة عن تطور الفكر الإسلامي في موضوع الربا |       |
| <b>*1</b>                                                 |       |
| المبحث الثاني: الربا في القرآن والسنة                     |       |
| المطلب الأول: الربا في نصوص القرآن الكريم                 |       |
| المطلب الثاني : الربا في السنة المطهرة                    |       |
| المطلب الثالث: أنواع الربا                                |       |
| النوع الأول: ربا الجاهلية                                 |       |
| النوع الثاني: ربا البيوع                                  |       |
| الفصل الثاني : القرض والرباه                              |       |
| المبحث الأول: تعريف القرض واركانه                         |       |
| المبحث الثاني : موقّع القرض من الربا                      |       |

| اولا: القرض وربا البيوع                                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| ثانيا : القرض وربا الجاهلية .                                       |
| المبحث الثالث : تحديد الربا المحرم بالقرآن                          |
| اولا: القول بأن لفظ الربا مجمل                                      |
| ثانيا: القول بأن لفظ الربا عام                                      |
| ثالثا: القول بحصر ربا القرآن في الربا الجاهلي                       |
| الفصل الثالث : الاتجاهات المختلفة في ربا القرض ٥٨                   |
| المبحث الأول : الاتجاهات الموسعة لمنطقة الربا                       |
| المبحث الثاني : الاتجاهات المضيقة لمنطقة الربا ٦٥                   |
| المبحث الثالث : الآراء المعاصرة في القرض                            |
| الباب الثالث :                                                      |
| الفصل الأول: مقتطفات من الآراء المعاصرة حول الربا والفائدة ٧١       |
| الشبيخ جمال الدين الافغاني ـ الشيخ محمد عبده ـ الشيخ رشيد           |
| يضا ـ الشيخ عبد العزير جاويش ـ الشيخ عبد الوهاب خلاف ـ              |
| الشبيخ عبد الرحمن عيسى ـ دكتور عبد الرزاق السنهورى ـ الشيخ          |
| محمود شلتوت ـ الشيخ وفيق القصار ـ فضيلة المفتى الدكتور محمد         |
| سید طنداوی .                                                        |
| الفصل الثاني : تساؤلات و آراء حول فوائد البنوك من الوجهة الشرعية    |
| التساؤل الأول: هل يجب أن نقتصر في معاملاتنا على عمليات              |
| المضاربة المحدودة التي كانت معروفة في الجاهلية ؟                    |
| التساؤل الثاني : هل يصدق وصف المرابي على البنك في صورته             |
| الحالية ؟                                                           |
| التساؤل الثالث : لماذا لا تأخذ الفوائد التي يدفعها البنك للمودع ذات |
| الحكم مثل فوائد صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار والسندات       |
| الحكومية ؟ 3 ٩                                                      |
| التساوُّلُ الرابع : هل يكفى معيار ثبات الفائدة المشروطة مقدما للقول |
| بأنها من الربا ؟                                                    |
| التساؤل الخامس: لماذا نفرق في الحكم بين البيع بالأجل وبين           |
| التعامل مع البنوك بالفائدة رغم أن كلا منهما يحقق زيلاة في المال في  |
| مقابل الأجل ؟                                                       |
|                                                                     |

| التساؤل السادس: الا تعتبر الفائدة التي يحصل عليها البنك من        |
|-------------------------------------------------------------------|
| العميل المقترض او يمنحها للعميل المودع من قبيل التعويض عن         |
| تناقص القوة الشرائية للنقود ؟                                     |
| التساؤل السابع: هل يصبح قياس النقود الورقية على النقود من         |
| الذهب أو الفضة عند التبادل ؟                                      |
| التساؤل الثامن: هل يستوى القرض للتجارة والانتاج مع القرض          |
| لمواجهة أمور المعيشة الضرورية ؟                                   |
| التساؤل التاسع: الا يعتبر العمل الذي يقوم به البنك إنما هو لون من |
| التجارة ؟                                                         |
| التساؤل العاشر: هل تتحقق عيوب الربا في الأعمال المصرفية           |
| المتعلقة بالودائع والقروض؟١٢٣                                     |
| التساؤل الحادي عشر: هل يمكن لنظام البنوك الإسلامية أن يغنينا عن   |
| نظام سعر الفائدة التي تعتمد عليه البنوك التقليدية ؟ ١٢٦           |
| الخاتمـــة                                                        |

رقم الايداع ٤ ٢١٢ / ١٩٩٢ الترقيم الدولى 0 - 0365 - 08 - 977

طبعت بمطابع دار أخبار اليوم

